وقصة الديمقراطية والحزيية في مصر **Bibliotheca Alexandrina** 



# سلسلة شمرية تصحر عن دار الهللال

الإصدار الأول يونيو ١٩٥١

رئيس مجلس الإدارة مكرم مدمد أحمد رئيس مالت معطفى نبيل معطفى نبيل سكرتير التحرير عادل عبد الصهد

مركن دار الهلال: ١٦ ش محمد عز العرب ت: ٣٦٢٥٤٥٠ سبعة خطوط الادارة ناء ٢٨٢٥٤٥٥٠

FAX -3625469 : فاكس المحدد ١٩٩٩ - أن الحجة - ابريل ١٩٩٩ العدد ١٩٩٠ - أن الحجة - ابريل ١٩٩٩ No - 580 - AĒ - 1999

اهداءات ۲۰۰۱

المعندس/ معمد عبد السلام العمرى

، قریش ۱۰ فلنن- السعودیة ۱۰ویایا شفنة عمان ۱٫۰ ریال

## ليبراليون وشموليون وقصة الديمقراطية والحزبية نى مصر

بتم ، محمـــد عــــودة

دار الهلال



## الغلاف للقنان حلمي التوني



## الفصل الأول

## الميلاد

تأسس أول حزب سياسى «عصرى» فى مصر فى نوفم بر سنة ١٨٧٩ وكانت أول تجرية من نوعها في «الشرق» .

وعقد المؤسسون الاجتماع الأول في «حلوان» وكانت ضاحية بعيدة عن القاهرة ، وعن أعين الجواسيس ، سواء جواسيس الخديوي أو رئيس الوزراء رياض والذين كانوا ينتشرون في كل مكان يرصدون نشاط وتحركات «الوطنيين» .

وكان على رأس المؤسسين دمحمد شريف باشا» ذو المكانة الرفيعة والشهرة الواسعة والملقب باسم دأبو الوطنية والدستور»، وكان هناك دراغب باشا» أكفأ وزير مالية مصرى وصاحب المشروع الوطنى لسداد الديون وشاهين باشا وزير الجهادية والبحرية السابق ، وواضع استراتيجية الدفاع ضد التدخل .

واكتمل الاجتماع بحضور محمد سلطان باشا «أبو سلطان ملك الصعيد» كما كان يسمى لشعبيته في الريف ودواوير الصعيد .

وكان اجتماع حلوان ، ذروة لاجتماعات طويلة تمت معظمها سرا بين كل من كان يعنيهم مصير البلاد ، بعد ما تولى خديوى جديد ونقض كل العهود وتنكر لكل مشاريع الإصلاح ، واختار رئيس وزراء كان أشهر الساسة رجعية وولاء للأجانب!

وانتهى الاجتماع فى حلوان إلى ضرورة تكوين حزب سياسى على نسق الاحزاب الأوروبية ، يرسم السياسات ويضع الخطط والمشاريع ، ويوقظ الأمة ويقود المواجهة ومعركة المصير .

وتقرر أيضا أن يعرف الناس بقيام الحزب في منشور يطبع سرا باللغتين العربية والفرنسية ويوزع على أوسع نطاق بين المصريين والأجانب ، وفي الداخل والخارج .

وتم ذلك وطبع المنشور وشاع بين كل الطبقات والفئات وفوجئت الحكومة وفزعت ولكن لم تستطع شيئا .. قال المنشور :

وتاسس الصرب الوطنى المصدى وقام لينقذ البلاد من الهوة السحيقة التى تردت إليها تحت وطأة المرابين والسماسرة والمستبدين الذين استواوا على ماليتها ونهبوا ثروتها واختلسوا بغير حق مواردها» .

(وقام الحزب ليواجه الدول الاجنبية التي فرضت على مصر حكومة لا تمت إليها بصلة أو نسب ولا يرجى منها للبلاد أي خير بل على العكس لا يعنيها شئ سوى ضمان مصالح الاجانب) .

(إن الديون المصرية مشكلة مالية بحتة وينبغى أن تظل كذلك وأن تحل في هذا الإطار وأن لا تحولها الدول إلى قضية سياسية وتتخذها ذريعة التدخل في صميم شئوننا وحتى تنتهى إلى بسط سيطرتها وهيمنتها كاملة على البلاد).

(وقد أعد الحزب برنامجا مفصلا لتسوية الديون تسوية نهائية وتبدأ بتوحيدها في دين عام وتخفض فائدته إلى ٤٪ وتضمن الأمة كلها سداده).

(لقد عقدت مصر العزم على الوفاء بهذه الديون حتى أخر قرش فيها وهي تثق ثقة تامة في قدر يها على ذلك ولكن بشرط واحد هو أن تتركها الدول الأجنبية حرة في إدارة شئونها وهي تنفيذ الاصلاحات التي ترى أن البلاد في حاجة إليها ولا تطلب شيئا أخر) .

وتقرر أن تكون الخطوة التالية : بعد إعلان المزب هي بسط وجوده ونفوذه في الريف قاعدة البلاد .

وتألفت لجنة من سلطان باشا والشريعي باشا وسليمان أباظة باشا، للطواف ونشر الدعوة واستقطاب الريف بمديرية وعمده وأعيانه وانقاذ البلاد من هاوية تقف على حافتها .

وكانت سنة ١٨٧٩ سنة عصيبة أشد السنوات وطأة واضطرابا منذ بدأت الأزمة سنة ١٨٧٩ وتفاقمت بعدها وتعاقبت الكوارث والنكبات . فاض النيل فيضانا عاليا أغرق القرى والمحاصيل والمواشى ، وشرد مئات الآلاف ، وفي العام التالى ١٨٧٦ حدث العكس ونقص الفيضان

نقصا مهولا بحيث عم القحط وتفشت المجاعة ونفق الزدع والحرث وشهد عام ١٨٧٩ وباء الطاعون البقرى الذى أهلك المواشى ثم وباء الكوليرا الذى حصد الأهالى بالآلاف .

ولم تقف تلك النوائب والمصائب حائلا دون استيفاء الضرائب ودفع الأقساط والفوائد كاملة، وأصد القناصل وممثلو الدائنين وحملة السندات على استيفاء اقساطهم عن أخرها ، ختى صاح الخديو «اسماعيل» في وجه القنصل الانجليزي «ماذا تريدون – لم تبقوا في مصر شيئا سوى الجلد على العظم» .

ولهذا لم يجد وقد الحزب وعلى رأسه سلطان باشا عناء في اجتذاب الريف إلى الحزب .

واتجه الاهتمام بعد الريف إلى القوة الأخرى الفتية والتي انبثقت فجأة على الساحة السياسية وهم ضباط الجيش .

وبالامتداد إلى الريف ثم إلى العسكريين تكون الهيكل الأساسى وامتلك الحزب القاعدة والطليعة الضاربة وكانت ولادة فريدة .

واتخذ المؤسسون قرارا جريئا «غير مسبوق» وذلك بإيفاد المسحفى السورى أديب اسحاق «إلى باريس» ليصدر جريدته التى كان يصدرها في مصر ، واتكون لسان حال الحزب وأن يعمل على تهريبها إلى مصر عبر الرقابة التى كانت مفروضة على الصحف والتى اشتدت وطأتها في ظل حكومة رياض باشا .

وكان أديب اسحاق واحدا من أبرز رجال الفافية الثقافية التى وفدت إلى مصر في عصر استماعيل هربا من الاضطهاد العثماني في الشام .

وقد بدأ في المسرح ثم تصول إلى الصحافة ثم تحولت حياته وتغيرت بعدما التقى دبالاستاذه دجمال الدين الافعاني ولازمه وأصبح أقرب مريديه وجعل من جريدته دالقاهرة السان حال دالاستاذه.

وسافر أديب استحاق وصدرت الجريدة ووصلت إلى مصر ووكانت الايدى تتخاطفها وبلغ ثمن النسخة في بعض الاحيان جنيه ذهبه .

وبدأ الحزب مسيرته

كتب مراسل التايمس البريطانية:

(يرسخ في أذهان المصريين جميعا وعلى اختلاف طبقاتهم أن احتلال البلاد وشيك الوقوع وأنه إذا لم يسارعوا إلى تداركه سوف يفاجأون به واقعا محتوما ومن هذه الحقيقة ولد الحزب الوطني).

ويروى الشيخ محمد عبده في مذكراته :

«تداول الناس منشور المرب وكان أشد هجوم شن على رياض باشا ، ووزع من المنشور أكثر من عشرين ألف نسخة ، ولم تستطع المكومة جمعه أو مصادرته أو الكشف عن أصحابه وتداولت الشائعات أنه صدر من جمعية سرية تكونت في حلوان بقصد جمع صفوف المسارضة ضد رياض ، وأن على رأسهم شريف وراغب وسلطان

وشاهين وعمر لطفى وأنهم أرسلوا أديب اسحاق على نفقتهم ليصدر جريدة القاهرة في باريس، .

وكانت صحيفة «الريفورم» الفرنسية التي تصدر في الاسكندرية شديدة التعاطف مع الوطنيين .. وتخطت حاجز الإرهاب محتمية بالامتيازات الأجنبية ونشرت تعليقا مستفيضا بعنوان «أهم حدث ينتهى به هذا العام» .

قالت :

(تداول الناس خلال الأيام الماضية كراسة صفيرة من بضع صفحات وزعت على أوسع نطاق في القاهرة والاسكندرية. وجاء فيها أنه صدر من الحزب الوملني المصرى الذي تكون لينذر الناس ويحذرهم من خطر داهم يزحف سريعا على البلاد وان يتوقف حتى يحتلها).

(وإن الحزب يؤمن بأن عليه واجباً مقدساً نحو الأمة التي يجب أن تتمسك بسيادتها واستقلالها وألاً تستسلم أبدا لأى مستبد أو مستعبد وأن طريقها إلى الخلاص هو أن تعبئ قواها وتشحذ وعيها وأن يتعلم كل فرد في الشعب كيف يحمى حقوقه ويؤدى واجباته).

«ويقول الكراس: إن حكومة البالاد لابد من أن يتولاها رجال من أبناء الأمة والذين يختارهم الشعب بارائته الصرة ولا يمكن أن تقبل الأمة حكاماً تابعين لهذه الدولة أو تلك وأن أمثال هؤلاء لابد أن يزاحوا وأن لا يكون لهم مكان في محسر ، وأن الصرب وضع بالفعل «برنامج

اسلاح عام اسداد الديون عن آخرها ، لأن مصر تريد أن تكون أمينة في معاملاتها مهما تكن التضحية وأن مصر لا ترفض الاستعانة بخبرة الأجانب ولكن بشرط أن تقوم مصر بتحديد نطاقها وهي لهذا ترفض أي مراقبة مالية دولية وأي تدخل في شنونها الداخلية يرمى إلى فرض نظم إدارية أو مالية» .

وتختم الريفورم تحليلها قائلة:

ديؤكد الحرب الوطئى أن مصدر ترفض تماما أن تكون مجرد اصطلاح جفرافى وأنها مصممة أن تنفض عن نفسها أى قيد على ارادتها وأن تمارس حقوقها كاملة وأن تقف فى وجه كل المضاربين والنصابين الذين يتربصون لها فى كل ركنه.

وهكذا ولد الحزب مناضلا وكان قيامه نروة الأحداث الجسام التي تعاقبت على البلاد خلال عام ١٨٧٩ ومنذ اليوم الأول ..

وكان يوم ٢ يناير هو المحدد كل عام لبدء الدورة البرلمانية لمجلس . شورى النواب ،

وكان الاحتفال المهيب يقام في القلعة يفتتحه الخديوى بحضور الأمراء والنوات والعلماء والرؤساء الروحانيين الثلاث وقناصل الدول الأجنبية.

وكانت المدافع تطلق ويصطف الجنود وتخرج الجماهير إلى الشوارع لتشهد الاحتفال وجرت التقاليد والشورية، على أن يلقى

الجناب الخديوى «مقالة الافتتاح» ثم ينصرف وتنعقد بعد ذلك لجنة الرد على خطاب الجناب الأفضم وتتكون من عشرة نواب يختارهم المجلس، وحينما تنتهى من إعداد الرد تذهب إلى السراى ، حيث يقام احتفال مماثل يستمع فيه الخديوى إلى الرد ، ويعود الأعضاء بعد ذلك ليبدأ العمل.

وكان كل شئ يتم في سالام منذ قيام المجلس سنة ١٨٦٦ ولكن اختلف الأمر هذه المرة إذ تولى القاء الرد العضو عبدالسلام بك المويلحي ، والذي برز إلى الساحة السياسية في الدورة السابقة حتى الكتسب لقب وزعيم المعارضة».

قال:

والجناب الافخمه

نصن ممثل الأمة المصرية والمدافعون عن حقوقها ومصالحها والتي هي في الوقت نفسه أهداف الحكومة نشكر الجناب الافخم على عودة مجلس شورى النواب للانعقاد ونأمل أن يكون أول مهام المجلس مناقشة مشاكل المالية والاشغال العامة وكل المشاكل الأخرى التي تعنى المحافظة على مصالح الأمة وحقوقها . إن خطاب سموكم يتفق مع روح العصر الجديد ويبعث الأمل في الأمة والتي تتطلع إلى أن تسترد مجدها الماضي وتصبح دولة قوية مهابة .

وكان الخطاب المركز موجها إلى الوزارة القائمة والتي يرأسها نوبار باشا ويتولى وزارة الداخلية رياض باشا والتي ضمت لأول مرة في

تاريخ النظارات المصرية وزيرا بريطانيا للمالية ووزيرا فرنسيا للاشمغال العامة والتي لم تكن تكترث بالمجلس .

وقد فاض السخط بأعضاء المجلس وعقدوا العزم على أن تكون الدورة حاسمة .

وعبرت عن ذلك صحيفة الوطن بقلم رئيس تحريرها ميضائيل عبدالسيد:

«تتطلع البارد منذ زمن طويل إلى توطيد سلطات مجلس شورى النواب لأنه بغير ذلك ان تقوم أى حياة دستورية أو مسئولية وزارية ونحن نسأل أنفسنا إذا لم يكن الوزراء مسئولين مسئولية حقيقية أمام مجلس النواب فأين تكون مسئوليتهم هل تكون أمام بريطانيا وفرنسا وحملة السندات والدائنينه ؟ .

«إن أهم ما تحتاج إليه البلاد الآن هو برلمان حقيقي يوطد سيادة القانون ويقيم العدل ويسعى لترقية وتطوير النظم والمؤسسات ويوقظ وعي الناس وأن يدركوا أن الحكومة القائمة لا تمثلهم وأنها لا تخدم أحدا سوى أطماع الدول الأجنبية .

واستطاع مراسل والتايمس، أن يتنبأ بما تنذر به الدورة والساخنة، وكتب :

دتدل كل الدلائل على أن دورة مجلس شورى النواب القادمة سوف تكون عاصفة وأن النواب مصممون على أن يؤكدوا حقهم في مناقشة المسائل المالية ومشكلة الديون خاصة . ويصدح قادة الرأى العام هذا بأنه لا يعقل أن تستهلك خدمة الديون سبعة ملايين جنيه سنويا في بلد كل إيراده لا يتجاوز تسعة ملايين، وأن الوطأة تقع على أشد الاهالي فقرا وهم الفلاحون الذين لا يجدون القوت والموظفون الذين لا يتقاضون مرتباتهم لأشهر طويلة بينما يقبض الموظفون الأوروبيون والبريطانيون مرتباتهم العالية بانتظامه ،

وكان مجلس شوري النواب قد تأسس سنة ١٨٦٦ وكان أحد الأركان الأساسية في برناميج الضديوي استماعيل و الطموح » للتحديث:

وقال مرسوم إنشائه:

«اقتضت إرادتنا العلية إنشاء مجلس شورى أهاية وطنية لما نعلم من أن جميع الأراء في أمور العالمين والمداولة في مصالح البلاد والرعية مع عقالاء الوطنيين من مقتضيات حسن النظام وموجبات كمال الالتئام وتمام راحة الأيام ومزاياها أن يكون الأمر شورى بين الراعي والرعية كما هو مرعى من أكثر الجهات، ويكفينا كون الشارع حث عليه بقوله تعالى: «وشاورهم في الأمر» وقوله أيضا «وأمرهم شورى بينهم».

واختتمت الدورة الأولى لمجلس شورى النواب في يوم سعيد هو دعيد ميلاد سعادة أفنديناء الذي تتم فيه السرورية والفرح.

ولم يكن اسماعيل يريده مجرد «ديكور» ولكن أن يكون أداة فعالة في تدعيم «مشروعه الوطني» .

وفي حديث لرئيس الوزراء نويار مع وزير خارجية فرنسا قال:

«إن مجلس شورى النواب المصرى يقف على أرض راسخة وقد تم اختيار النواب من مشايخ البلاد وبواسطة الشعب نفسه ولم نتدخل الحكومة سوى بالتصديق، وأصبح على نوى الشخمية والنفوذ أن يقدموا المشورة والتوصيات للمديرين حول المشاكل والمشاريع العامة،

«إنه برلمان حقيقي ومدرسة يتعلم عن طريقها الشعب ويتدرب على ممارسة السلطة وعلى ترقية شئونه وتطوير حياته ، وهو في الوقت نفسه حلقة الاتصال والتفاعل بين الأهالي والحكومة» .

وكان المجلس دعامة لبرنامج التحديث الذي كان يحلم اسماعيل بتحقيقه وكان يطمح على المدى القريب أن يخلق فئات وطبقات مستنيرة يعتمد عليها .

ومرت مياه كثيرة تحت جسر مجلس شورى النواب ، وانزوى حينا واحتجب وصمت حينا ولكنه تشبث بالبقاء وحينما تفاقمت الأزمة وتعثرت الحلول عادت الروح واسترد اعتباره وهب ينفض الصدأ .

وعبرت جريدة الوطن عن عودة الروح قائلة:

«إن مجلس شورى النواب الذي ينعقد منذ سنين طويلة لم يحدث أن ناقش أي مسألة مالية أو داخلية مهمة وقد ضاق معظم النواب نرعا بذلك وهم يتساطون كيف يمكن أن تدعى حكومة أنها مسئولة إذا لم تعترف لأعضاء مجلس النواب بحق مناقشتها ومحاسبتها، إن أعضاء المجلس جميعا يشكون مر الشكوى من موقف النظار إزاهم ومن ازدرائهم المجلس ، ويصرحون بأنهم طلبوا مرارا إلى المستر «ريفرز ويلسون» وزير المالية أن يحضر إلى المجلس ليناقش معهم المشاكل المالية ولكن كان يرفض في كل مرة ولم يكن الوزير الفرنسي المسيو دى بلنير أفضل حالا ، وقد أرسل ذات يوم تقريرا إلى المجلس كانت بعض فقراته غير واضحة وحينما طلب المجلس حضوره لمناقشته اعتذر وطلب مهلة ثم ما لبث أن أرسل إلى ناظر الداخلية يقول : إنه يتمسك برأيه الوارد في التقرير وان يحضر وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في أي برلمان في أوروبا» .

وبينما كان الجدل على أشده في أروقة المجلس وقاعاته والحوار ملتهب على صفحات الجرائد فوجئت البلاد بحدث طفى على كل شئ وفزعت له الحكرمة والقناصل ،

وشهدت شوارع القاهرة صباح يوم ٨ فبراير سنة ١٨٧٩ مظاهرة عسكرية حاشدة تضم ٢٥٠٠ ضابط من ضباط الجيش بأسلحتهم يتقدمهم عدد من أعضاء مجلس شورى النواب يشقون الطريق إلى ميدان لاظوظي مقر الحكومة .

واجتمع المتظاهرون في فناء المبنى وانتدبوا وفدا منهم ليقابل رئيس الوزراء ويشرح له تظلمهم من قرار صدر قبل أيام ويقضى بفصلهم

جميعا من خدمة الجيش بعد ما أمضوا ما بين ثمان واثنى عشر شهرا لا يتقاضون مرتباتهم .

وعاد الوقد ليبلغهم أن رئيس الوزراء ووزير المالية يرفضان مقابلتهم وأنهم يرون في مظاهرتهم خروجا على النظام العام ويأمرونهم بالانصراف على القور .

وثارت ثائرة الضباط واندفعت جموعهم إلى الداخل واقتحموا مكتب رئيس الوزراء وانهالوا عليه لكما وركبلا ، وانطلق البعض يبحثون عن وزير المالية الإنجليزي لينال نفس الجزاء .

وتعالت الهتافات بسقوط الوزارة الأجنبية وسقوط رئيس الوزراء «نويارستون» .

وسارع البعض إلى قصر عابدين القريب لابلاغ الخديوى الذى انطلق على الفور في عربة مكشوفة وكتيبة من الحرس ثم صعد أعزلا إلى حيث كان الضباط على وشك الاجهاز على رئيس الوزراء ووزير المالية وانقذهما . ثم هدأ ثائرة الضباط ووقف في الشرفة وألقى خطابا تعهد فيه ببحث المشكلة وتسوية المطالب . وطلب إليهم إجلاء المبنى والانصراف .

وتلكا بعض الضباط في تنفيذ الأمر وكانوا يحملون «طبنجات في أيديهم» فعاد الضبوى إلى الشرفة وصباح فيهم:

- هل أنتم ضباطي .

وأجابوا جميعا:

- نعم .
- اذن انصرفوا إن الطاعة أول واجب على الضابط.

وأطاعوه .. وحسم الموقف: «وبدا وكأنه استرد كل سلطته وهيبته» .

وما أن عاد إلى القصر حتى أمر باستدعاء كل القناصل فورا ليعلن لهم أنه لن يستطيع أن يضمن الأمن والنظام في البلاد طالما بقيت هذه الوزارة في السلطة وأنه قرر إقالتها وعهد إلى ولى العهد الأمير محمد توفيق باشا بتولى الوزارة الجديدة .

ووصف القنصل الحادث بأنه أسوأ وأخطر ما حدث في مصر في القرن التاسع عشر .

وكان رئيس أركان حرب الجيش المصرى هو الجنرال ستون باشا الأمريكى الذي عقب على الحادث قائلا: «لم يكن فصل الضباط يهدف إلى توفير في الميزانية كما ادعى ريفرز ويلسون وأكن هدفه كان تجريد الضعيوى من أى قوة يمكن أن يحتمى بها أو بدافع عن استقلال مصر – وكانت مجرد بداية لتصفية الجيش عامة ثم الأسطول ثم إغلاق المدارس والمعاهد العسكرية بنفس الحجة ، وأن يتحول الجيش إلى قوة بوايس لحفظ الأمن لأن مصر في رأيهم لا تحتاج إلى جيش».

واهتزت البلاد للواقعة وكان أهم نتائجها (كشف الحادث للجندية عن قوتها ومن ذلك الحين أصبحت هي ومجلس النواب يمثلان أعمدة المعارضة) .

وأوفى الخديوى بما تعهد وأعيد الضباط جميعا إلى الخدمة وام يمس أحد منهم بأذى وسارع وزير المالية ريفرز ويلسون بعقد قرض عاجل من بنك روتشيلد سدد به كل رواتبهم ومتأخراتهم ،

واحتفالا بما حدث أقام الخديوى حفلا فاخرا بالقصر دعا إليه كل ضباط الجيش المصرى من رتبة البكباشى وطاف بهم وصافحهم جميعا وتلطف معهم في الحديث وأكد أنه «أن يهدأ حتى تتحقق كل مطالب الجندية».

وعزز الخديرى حسن نواياه بأن رد اعتبار عدد من كبار الضباط «الفلاحين» الذين استبعدهم واضطهدهم من قبل وفي مقدمتهم القائمقام أحمد عرابي الذي عينه ياورا في المعية وقائدا للفرقة الرابعة مشاه (٤ جي بيادة) ، واللواء على الروبي الذي عينه ياورا في المعية ورئيس مجلس المنصورة، واللواء محمد النادي الذي عينه ياورا في المعية مع قيادة الفرقة الثانية مشاة (٢ جي بيادة) .

وكان اسماعيل قد الصق بهم وصفا بأنهم (بتوع سعيد باشا) ورد عرابي بأنهم دبتوع مصر» ولم يغفر له من البداية حتى النهاية !!.

ولم تعترف الدولتان «العظميان» بكل ما حدث ونددت به وأعلنت في مذكرة شديدة اللهجة (أن إقالة وزارة نوبار باشا تعنى العودة إلى السلطة المطلقة واسترداد الخديوى لطفيانه واستبداده القديم وإطاحته بأول حكومة مسئولة تتولى السلطة في البلاد) .

واستفزت المذكرة القنصل الامريكي «فارمان» وبعث إلى واشنطن برسالة تعقيبا عليها (لاشئ يبعث على الهزؤ والزراية مثل هذه المذكرة وتباكيها على حكومة نوبار ووصفها بأنها كانت يستورية مسئولة وأول حكومة مسئولة تعرفها مصر، وأقل ما يسمى به ذلك هو ألفحش والفجور الصارخ كانت حكومة أقامها الأجانب بالأجانب وللأجانب ولم تكن تكترث بأحد سواهم ومع ذلك لم تتورع بريطانيا بأن تصفها «الماجناكارتا المصرية» وليس هناك زيف ونفاق وافتراء على الحقيقة يفوق ذلك .

والم يكترث الخديوى بمذكرة الدولتين وقد أصبح واثقا أن هناك من يحتمى به في المواجهة ولم تلبث أن أسعفته الظروف بالحدث الثالث .. والذي تجاوز كل الاحداث .

كانت الدورة البرلمانية تنفض عادة في شهر مارس من كل عام . وكان وزير الداخلية أو رئيس الوزراء يذهب وفق طقوس تقليدية ليشكر النواب على ما قاموا به ويعلن فض الدورة وينصرف الجميع بسلام إلى قراهم ودوائرهم حتى يلتقوا في الدورة القادمة .

وفي هذه المرة ذهب نائب رئيس الوزراء رياض باشا وتلا خطاب فض الدورة وشكر النواب على كل ما بذاوه من جهد وعناء، ولم يكمل خطابه لأن زعيم المعارضة في المجلس هب خلافا للأصول واعترض معلنا دأن مجلس النواب خلال دورته الحالية لم يفعل شيئا ذا قيمة، ولم

يكن ذلك بسبب منه ولكن بسبب الحكومة وإصرار وزير المالية البريطانى ووزير الاشتفال الفرنسى على رفض الصفور إلى المجلس والرد على أسئلة واستجوابات النواب، وهو الأمر الذي يبطل شرعية بقائهم في السلطة باسم حكومة دستورية مسئولة».

«ولهذه الأسباب فإن المجلس سوف يظل منعقدا حتى ينظر في كل المسائل التي يرى أن من حقه النظر فيها» .

وتعاقب الاعضاء على المنبر يؤكد كل منهم ما أعلنه زعيم المعارضة في جلسة عاصفة وارتبك نائب رئيس الوزراء الرجل الصارم، قوى الشكيمة الذي لم يكترث يوما بالمجلس أو «الشوري» .

وسرت الانباء في الداخل والخارج وتناقلته الوكالات ، وطيره القنساصل إلى حكوماتهم وعكف المراسلون الاجانب على تفسيره وتقييمه .

قال مراسل التايمس البريطانية :

دفوجيء الرأى العام في مصر بتحول مجلس شورى النواب إلى برلمان حقيقي خلال هذه الدورة، وأنه يصر على أن يمارس حقوقه وسلطاته كاملة ويرفض أي قيد عليها أو تنازل عن مستحقاتها بل يتشبث بكونه الممثل الشرعي للشعب والمنوط به الدفاع عن حقوقه ، وقد أثار ذلك أشد القلق لدى الحكومة ورأت تداركا للخطر قبل وقوعه أن تواجهه مبكرة واستصدرت مرسوما بفض الدورة، وذهب رياض باشا نائب رئيس النظار ورجل الحكومة القوى والذي لم يكن في أي يوم من

الأيام من المتعاطفين مع المجلس يحمل المرسوم بغض الدورة .. وألقى خطابا رقيقا امتدح فيه المجلس وأشاد بخدماته وجهوده وأعلن للأعضاء أنهم أدوا واجبهم على الوجه الأكمل وأن الوقت حان لكى يستريحوا من عناء العمل .

ورفوجى، رياض ولا ريب أنه لم يصدق عينيه وأننيه حين وقف عضو بالمجلس منفعلا ليعلن باسم الأعضاء جميعا رفض مرسوم فض الدورة، وأن الاعضاء على عكس ما يقول لم يفعلوا شيئا ولم يقوموا بأى عمل أو واجب مما يفترض أن يفعلوه، وأن مهمة المجلس الأولى والأخيرة هي محاسبة الحكومة والرقابة على أعمالها ولكن شيئا من ذلك لم يحدث على الإطلاق،

«وتتابع الأعضاء على المنصة ليعان كل منهم تل الآخر إجماعهم على رفض القرار واستمرار المجلس، وضرورة أن يضضع كل النظار مصريين وأجانب لرقابة المجلس وأن يكونوا مسئولين أمامه مسئولية كاملة وأن على الحكومة أن تلتزم بأن تكون حكومة ديمقراطية حقيقية وليست مجرد شكل، وقال أحدهم: إن مهمة المجلس لم يتحقق منها شئ لسبب واحد هو أن الحكومة لا تعترف بالمجلس ولا تحترمه، ولهذا قرر الأعضاء أن يعتصموا في المجلس وأن يظلوا في حالة انعقاد حتى الأعضاء أن يعتصموا في المجلس وأن يظلوا في حالة انعقاد حتى الأعضاء أن يعتصموا في المجلس وأن يظلوا في حالة انعقاد حتى

واختتم مراسل التايمس رسالته: «لم يستطع رياض باشا أن يقوم بدور كرومويل في مجلس العموم: ويذلك أمكن لزعيم المعارضة أن يقوم بدور مبرايو في ملعب التنس».

وأدركت النولتان مغزى ما يحدث - وأنه شرار يتطاير من بركان على وشك الانفجار.

وتسريت الأنباء بأن وزير المالية السير ريفرز ويلسون يعد في تكتم شديد مشروعا سوف يفاجئ به الحكومة ويضعها أمام الأمر الواقع ويحل به كل المشكلات وهو إعلان إفلاس مصر وسوف يهلل له الدائنون وحملة السندات الذين طالبوا به منذ البداية .

وسرى النبأ واستفز أخر قطرة دم في الجميع من الخديوي إلى أعضناء المجلس إلى دعموم أهل البلاد».

كانت ضربة موجعة تعنى تقويض مكانة مصر وكل ما كافحت من أجله لتحتل مكاناً تحت الشمس ، وكان يعنى الإجهاز على سيادتها وقطع الطريق على كل مشاريع الإصلاح . سوف توضع المالية المصرية كاملة تحت تصرف الدول والتي سوف تقوم بدور «السندبك» المصفى، موف تتحول مصر إلى شركة مفاسة يتحكم في مصيرها الدائنون .

وهبت الصحف الوطنية تفضع المشروع وتند به وكتبت «مرأة الشرق» :

دمهد فتح قناة السويس طريقا قويما للدول الأوروبية تسللت فيه إلى البلاد الأسيوبة، وكان ذلك أقوى منبها لأنظارها ومحركاً لها إلى التطلع

لتملك تلك الاقطار، وهم يعلمون أن القطر المصرى ووادى النيل هو السبيل الوحيد للتغلغل في كبد تلك البلاد، ولو قامت فيها حكومة وطنية وضعفت فيه الهيمنة الأجنبية لتعسر عليهم حينئذ نيل هذا القصد الذي لازال نصب أعينهم جميعاً بل ربما ساقهم أهل البلاد المصرية إلى نيله، ومن ثم رأت الدول أن لا فائدة من اللجاج فإن ذلك يمكن الحزب الوطنى من إجراء الاصلاحات في البلاد ولم شعثها فعمدوا إلى مقاومة مشروعاتنا ومعارضة استقلانا.

ونشر المستر دايسى أشهر دعاة الاستعمار كتاباً بعنوان «الطريق إلى الهند» قال فيه: «إن هذه هي أفضل الفرص التي يجب ألاً نضيعها في الاستيلاء على مصر ، وأن فرنسا والمانيا منشغلتان ببعضهما منذ حرب السبعين وفرنسا في أضعف فترات حياتها ، ولا يمكن أن نقف أمامنا» ،

وسرت دعوة تلقائية جماعية لإنقاذ الوطن بين كل الطبقات والفئات وانعقد يوم ه ابريل سنة ١٨٧٩ أكبر اجتماع وطني عقد حتى ذلك التاريخ ، وضم صدفوة الساسة والقادة والعلماء والتجار وأهل الفكر والرأى وتصدره الرؤساء الروحانيون الثلاثة الذين أصبحوا في طليعة الحركة الوطنية رميزا لوحدة الأمة ، وتم الاجتماع في منزل الشيخ البكرى شيخ الطرق الصوفية وتم استعراض الموقف وبحث المشكلات بحثا مستفيضا ، انتهى الرأى إلى برنامج انقاذ تقوم بوضعه ثلاث لجان مُختارة ،

#### لجنة سياسية:

برئاسة محمد شريف باشا لوضع دستور وقانون انتخاب جديد يؤكد سلطة الأمة وأهليتها وحقوقها المشروعة.

#### لجنة اقتصادية:

بركاسة راغب باشا أوضع مشروع وطنى أسداد الديون كاملة اعتمادا على الموارد الذاتية.

### لجنة عسكرية:

برئاسة شاهين باشا لوضع خُطة دفاع محكمة لإعلان التعبئة وإعداد البلاد لصد التدخل الأجنبي إذا ما وقع ،

وتقرر أن يحمل مندوبون عن اجتماع ه ابريل المشاريع الثلاثة إلى الضديوى وأن يطلب إليه التصديق عليها والالتزام بها ، وأنه إذا ما رفض أو اعتذر يعلن عزله وتتولى دسلطة وطنية، وضعها موضع التنفيذ.

ويصلت الأخبار إلى الخديوى الذى لم يكن ينتقد العيون والارصناد وأراد أن يسبق ويأخذ المبادرة ، وسأرع إلى إصدار بيان أعلن فيه :

« لقد سعيت دائماً لأن أحكم بواسطة حكومة دستورية ومجلس وزراء مسئول أمام برلمان منتخب ومازات أرفض أى فكرة ترمى إلى العودة إلى الوراء وإلى نظام الحكم الفردى ، وقد أقبل أن تكون هناك رقابة أوروبية على المالية المسرية ولكن بشرط أن تظل مالية البلاد في أيد وطنية ه .

وتأكيداً لعزم الأمة وتصميمها أعلن المجتمعون في بيت السيد البكرى عن فتح اكتتاب لسداد قسط الديون والفوائد المستحقة في مايو وقدره مليون ومائتا ألف جنيه استرليني وتسابق الجميع على التبرع حتى استوفى المبلغ. وحدد الخديوي يوم ٧ ابريل لاستقبال الوفد والوطني، ووجد الأعضاء لدى وصولهم بأن الخديوي دعا حشدا ضخما من الامراء والذوات والاعيان وأعضاء مجلس شوري النواب ، كان أكبر حشد اجتمع من قبل في القاعة الكبري في السراي ... كما فوجي، الوفد بأن الخديوي دعا كل القناصل أيضاً بلا استثناء.

وبعث القنصل البريطاني وصنفا شاملا إلى وزير الخارجية في لندن قال:

ذهبت في الساعة الضامسة بعد الظهر إلى القصر استجابة لدعوة من سمو الخديوى وفوجئت لدى وصولى أن وجدت عدداً كبيراً من القناصل هناك ، وبعد أن رحب بي الخديوى تنحى بي جانباً ، وكانت علامات الجد والاهتمام الشديد بادية، وبدأ معى الحديث قائلاً: إن السخط يسود البلاد ويتعاظم كل يوم وإذا ما ترك وظلت الأمور على ماهي عليه سوف يؤدى إلى نتائج خطيرة، وطلب إلى أن اتحقق بنفسي من ذلك ومن كل ما يجرى ويدور وألاً أكتفى بما يبلغ إلى من تقارير، وألح على ذلك حتى أتبين مدى مشاعر الناس وأتأكد بنفسى أنه لا يبالغ في تقدير خطورة الموقف».

ولم يلبث عدد القناصل أن اكتمل وازدحمت القاعة ازدحاماً شديداً بالمدعوين، وحينئذ دعا الضيوى إلى الانتقال القاعة الكبرى ووجدت فيها شريف باشا وراغب باشا وشاهين باشا والشيخ البكرى وجمع غفير ينتظر سموه.

ووقف الخديوي وألقى خطابا قال فيه :

إن السخط يعم البلاد ووصلت الأمور إلى الحد الذى أصبح يتعين على أن أقوم بواجبى في رفع الشدة عن الناس وذلك لا يتحقق إلا بإجراءات حاسمة . وقد تقدم لى مشروع أجمعت عليه الأمة بكل طبقاتها وفئاتها ويعبر عن المطالب الرئيسية للبلاد . وينص هذا المشروع في أساسه وجوهره على الاحتجاج والرفض التام لإعلان إفلاس البلاد الذي تقدم به المستر ويلسون وزير المالية.

ولهذا قررت إعفاء الوزارة الحالية وأن تقوم وزارة مصرية بحتة تكون مسئولة مسئولية حقيقية أمام مجلس نواب ينتخب انتخابا حراً. وفق قانون انتخاب جديد، وقد استجاب الأمير محمد توفيق وقدم إلى استقالته وعهدت إلى محمد شريف باشا بتأليف الوزارة الجديدة.

واختتم سمو الخديوى خطابه قائلاً: «طلبت إلى عدد كبير من أبرز الشخصيات في البلاد أن يشهدوا هذا الاجتماع لكي يعطوا القناصل أي معلومات يمكن أن يطلبوها منهم وليجيبوا عن أي استفسارات يريدون توجيهها حول حقيقة مشاعر الأمة الأن. وسياد صيمت تام بعد أن انتهى الضديوى من خطابه ، وقطعه القنصل الألماني قائلاً:

لعل شریف باشا یری أن يضيف شيئاً ووقف شريف باشا علی الفور وقال:

لا محل الشك في أن السخط يعم البلاد ويبلغ أقصى مداه لسبب أساسي هو المعاملة التي يلقاها أعضاء مجلس شورى النواب ، وأخرها فض دورة المجلس بغير استشارة الأعضاء والذي رأت فيه الأمة إهانة بالغة لا مثيل لها . وقد تعاظم السخط وبلغت وطأة الألم أقصى حد حينما تقدم المستر ويلسون بمشروعه لإعلان إفلاس البلاد، وهو ما تعده الأمة أقسى وصمة عار يمكن أن تلحق بها . وقد أجمعت الأمة وصممت على ألاً يحدث ذلك مهما كانت التضحية والجهد، ولم يطلب المستر ويلسون إعلان إفلاس البلاد فحسب ولكنه طلب أيضاً إلغاء دين المقابلة مما يؤكد التحييز ضد الدين الوطني، ويضاعف بالطبع من أسباب السخط.

(وقد أصبح مستحيلا على سمو الخديوى أن يتجاهل مشاعر الأمة أو أن يقف فى وجه مشاريعها بل لم يعد لسموه أى خيار سوى الاستجابة لإرادة الشعب والعمل على رفع الفين والمعاناة وإذا لم يتم ذلك فلابد وأن تنتهى البلاد إلى الكارثة) .

وحيدما انتهى شريف باشا من خطابه وقف قنصل النمسا ووجه الحديث إلى الضديوى وساله هل الموقد على هذه المطالب على

استعداد ارهن ممتلكاتهم ووضعها في خدمة المشروع ضعاناً له؟ وأجاب سموه قائلاً ايس هناك ضعورة لذلك لأن هناك ضعانة أقوى وهي الأمة بأكملها، وقد أجمعت بدما من الخديوى حتى أبسط فلاح على أن تبذل أي تضحية ولا تلوث شرف البلاد أو تهدر كرامتها بإعلان الافلاس.

وسال قنصل روسيا الخديوى هل ينوى أن يعرض المشروع على لجنة التحقيق الدولية ؟ وأجاب سموه أنه سوف يرسل لهم نسخة منه وسأل قنصل إيطاليا : هل المشروع مجرد اقتراحات سوف ترسل الدول لكى تناقشها أم أنه مشروع بالفعل،

وأجاب الخديو بلا تردد:

- إن المشروع جاهز للتنفيذ فوراً.

وأنصرفت مع باقي القناصل ولم يختلف أي واحد منا حول خطورة ما حدث وأنه أخطر من أن يتم السكوت عليه .

وهاوات مع القنصل الفرنسى العثور على المستر ويلسون وزير المالية أو المستر دى بلنيس وزير الاشغال الفرنسى فلم نستطع .. واتصلنا بالأمير محمد توفيق وفوجئنا أنه يفسر استقالته قائلاً إنه منذ تولى المنصب ظل مستبعداً معزولا تحجب عنه أهم المعلومات، وأنه كان في ظلام تام حول كل الامور ولم يحدث أن استشاره أحد أو أخذ رأيه حول أي موضوع من المواضيع الهامة في أي من الوزارات، وأنه قرر ألاً يقبل أن يظل في هذه المكانة المزرية .. وكان تفسيرا يختلف مع رأي وألده .

وأخيراً عثرنا على المستر ويلسون والمسيودي بلنير وسالتاهما عن رأيهما فيما حدث وعن موقفهما إزاءه، واتفقنا في الرأي على أن ما حدث هو انقلاب صريح وأن الخديوي استعاد سلطاته المطلقة وسوف يعود لمارستها».

وكانت أنباء مصر وأخبارها تتوالى وتحتل معفصات رئيسية في صحف أوروبا ولكن فاق الخبر كل ما سبق ونشرت صحيفة التايمس في صحدر صفحاتها الأولى بعناوين ضخمة (انقلاب في مصر الحزب الوطني يستولى على السلطة).

وكان الخديوى يدرك تماماً أنه قد رمى القفاز في وجه الدولتين وأن عليه أن يظل ممسكا بالمبادرة ، وفي اليوم التالي أرسل خطاب التكليف إلى شريف باشا وقرر أن يكون وثيقة والتاريخ» :

دمناحب النولة شريف باشا .

بصفتى رئيساً للدولة وبصفتى مصرى أعتبر أنه واجبى المقدس أن أنزل على ارادة الشعب وأن أحقق أصانيه المشروعة ، وأمام المطالب الملحة التى تقدمتم بها إلى فإننى أعهد اليك بتشكيل الحكومة وأن تتألف من شخصيات مصرية وطنية بحتة ، وأن يكون رائدها الاصلاح الشامل الذى عبرت عنه الأمة ، وأن يتحقق كاملا وبكل دقة وعناية وأن تتوطد أركانه وتتبت دعائمه باقرار المسئولية الوزارية المقيقية أمام المجلس النيابى الذى سوف يتم انتخابه، وتقرر حقوقه على النحو الذى يكفل مقتضيات الحالة الداخلية وتحقيق الامانى الوطنية وسيكون أول مهام

الحكومة الجديدة اصدار قوانين وتشريعات على نمط القوانين المماثلة والمعمول بها في أوروبا مع مراعاة عادات الشعب وحاجاته .

ولاشك عندى أن دولتكم مع من يحيط بكم من الرجال المتمتعين متلكم بثقة الأمة وتقديرها ستبلغون الغاية المنشودة من الاصلاح الاجتماعي الذي أرجو أن يقترن به اسمى .

وعكفت الحكومة على العمل واستبسلت في الجهد.

وبعد اسبوعين كتبت التايمس البريطانية تحليلا وتقدير موقف قالت فيه :

لازال الحزب الوطئى الذى استولى على السلطة في انقلاب ٧ ابريل يثير دهشة الجميع بحيويته وفعاليته، وفي البدء اعتقد كثيرون أن أيامه معدودة ولكن إزاء روح المسئولية والجهد المتصل الذي يبديه كل الوزراء فان تقدير الناس واحترامهم يتصاعد ويتضاعف وقد زاد منه السرعة الفائقة التي تم بها الاكتتاب لسداد قسط الدين،

ونشرت منحيفة الوطن:

(بلغنا أن اللجنة الوطنية المشكلة تحت رئاسة سعادة إسماعيل باشا أبو جبل لجمع ما ينبغى من الأموال لتسوية الديون التي قد جمعت لذلك، مقدار لا يستهان به ) ،

وقد استقر الرأى على أن تقوم الحكومة ببيع جميع السرايات التي لا حاجة لها وأن تجتمع النظارات والدواوين في اثنين أو ثلاث منها

وكذلك بيع ما لا فائدة منه من البواخر والآلات البحرية في السويس والأسكندرية وبولاق .

وتقدم إلى اللجنة العديد من البيت الخديوى مستعدين أن يجودوا بما بقى لهم من العقار وأسباب للزينة لتقوى الحكومة على وعودها) .

وعاد القنصل البريطاني الاورد فيفيان وكان معروفا بتعاطفه مع دالحزب الوطني، وكتب في أول رسائله :

«ليس من الحكمة في شيء ولا من حسن السياسة الوقوف ضد هذه الحكومة أو الإصرار على عودة الوزيرين الأوروبيين، وأننى أؤكد ذلك وأصر عليه وأرى أن لا يحدث ضعط، ولابد من أن تترك الفرصة الكاملة والعادلة لهذه الحكومة لكي تعمل وتتشط ويمكن أن تكون لنا رقابة مالية ولكن بغير تدخل في الشئون الداخلية وأن نكتفي بالترشيد والمشورة ونقد الأخطاء».

(وقد أكد راغب بأشا ما اشتهر عنه من الكفاءة والحيوية الخارقة وهو يؤدى عمله في وزارة المالية بهمة وحماس ولا يؤجل أو يتهرب من أي مشكلة وذلك رغم مرضه وكبر سنه) .

\*\*\*

تفانت الوزارة في العمل وانتهى شريف باشا من إعداد الدستور وقانون الانتخاب واستكمل شاهين باشا خطط إعادة بناء الجيش والاسطول واستراتيجية للدفاع ووضع راغب باشا اللمسات الأخيرة للمشروع الوطني لسداد الديون.

وعقد مجلس شورى النواب جلسة خاصة ١٧ يناير لمناقشة مشروع الدستور وقانون الانتخاب واختار المجلس لجنة برئاسة عبد السلام المويلحي لبحثها وإعادة المناقشة في جلسة تالية ،

وقدم المويلحى ملاحظات اللجنة وتعديلاتها وكان معظمها خاص بتحديد حقوق الخديوى وسلطانه وأعيد طرح المشروعات وأعيدا إلى مجلس الوزراء لكى يصدق عليهما الخديو ويبدأ العمل بهما .

وعلقت جريدة التايمس مرة أخرى:

ترسى هذه التشريعات أساساً راسخاً وتقدم أفضل ما يمكن أن تتوطد به الحياة الدستورية وما يتحقق به كل ما تأمل منه البلاد من أمان ورضاء وقد أصبح على الخديوى الآن أن يواجه حزبا وطنيا في السلطة يدعمه إجماع من الباشوات والضباط والعلماء على هدف واحد هو أن محدر تستطيع أن تحكم نفسها وأن البرلمان يجب أن يكون السلطة العلياء.

وبعث القنصل اورد فيفان رسالة يقول فيها:

«لابد من أن نمنح أقصى قدر من الثقة لحكومة شريف التى أثبتت أنها تريد العمل بهمة وكفاء للاصلاح العام وتسوية الديون وقد استطاعت بشجاعة ومقدرة فائقة أن توفى بكل التزاماتها المالية وفق الخطة التى وضعتها وقد وقرت كل المبالغ في أقصر مدة وهو ما لم تستطع أن تفعله أي حكومة قبلها ويساعدها في ذلك قدرتها على جمع الاكتتاب من أعضاء حزبها الوطني،

وفي يوم ١٧ مايو تقدم شاهين باشا بمشروعه الاستراتيجي ويتضمن زيادة الجيش إلى ستين ألفاً وإعادة كل الضباط الذين أحيلوا إلى الاستيداع وإعادة فتح كل المدارس العسكرية التي أغلقت وتضمنت خطة الدفاع إغلاق موانيء البحر الأبيض وردم قناة السويس وإغراق الأراضي وراء البحر الأبيض واستنفار الأمة للمقاومة كما تقرر أن تبدأ المناورات التي لم تحدث منذ حرب الحبشة.

وفي يوم ١٥ يونيه تم التصديق على مشروع الدستور وقانون الانتخاب .

واحتوى الدستور الجديد وقانون الانتخاب على أفضل قواعد الشررى وإحكام الحرية وقد قسمت البلاد إلى ١٢٠ دائرة انتخابية منها عشرون دائرة للسودان، وتقرر مبدأ الحصانة البرلمانية ومبدأ عدم تنفيذ القوانين واللوائح قبل التصديق عليها من النواب ومبدأ مسئولية الوزراء الكاملة أمام المجلس، واقترح بعض النواب قانون محاكمة النظار مع حق النواب في مناقشة ومراقبة وإقرار الايرادات والمصروفات والضرائب وطرق جبايتها.

وفوجىء الخديوى بالقنصل الفرنسى يطلب مقابلة عاجلة ليسلمه رسالة باسم الدولتين .. جاء فيها :

«يجب ألاً يضالجكم أى شك في أن إقالة الوزارة وإقصاء الوزيرين الأوروبيين أمر مرفوض تماماً من قبل الدولتين وإذا ما أصررتم على ذلك

فإن النتيجة المحتومة سوف تكون عزلكم وخلعكم ونفيكم من مصر .. ولا مفر من أن يعود كل شيء إلى ما كان عليه فوراً » .

ورفض الخديوي الرسالة والإنذار.

وتقرر أن يقوم القناصل بمظاهرة إرهاب ترغم الخديوى على إلغاء كل ما تم .

«اتفق القناصل على أن يطلبوا من الجناب العالى إعادة الوزيرين الاجنبيين أو يخرجوا من القطر مجاهرين بقطع العلائق ، وبعبارة ثانية إنهم أنذروا حكومتنا إنذاراً فجائيا، وأنبأنى من يوثق به ويعول عليه أنه سمع من فم الجناب الضديوى المعظم أن المشكل عظيم ولكنه لا يملك ابطال لائحة الأمة . وعلمت أن القناصل ينتظرون ورود الجواب إليهم ويعودون إلى بلادهم وقطع علائق المودة . ولذلك نرى على أوجه نبهائنا وعظمائنا علائم الكآبة ودلائل الحيرة والارتباك شأن من يشعر بالظلم واقعا عليه ولا يستطيع دفعه ، ولكن أملنا في الجناب الخديوى ورجال حكومتنا السنية أن يوفقوا إلى قطع العقبات وإزالة المصاعب ليعود إلينا ما فقدناه من راحة البال، كما كتب أديب اسحاق .

#### وأضاف :

«حينما فزعنا إلى الرفعة ونشطنا من عقال العبودية وتضافرنا على استرجاع مسا سلبناه أنكر علينا ذلك سادتنا الأوروبيون ظنا منهم أننا لا ندرك معنى هذا الصق الظاهر وأننا من القصر وهم بمنزلة

الأوصياء وبعثوا إلينا برسلهم ينذرون بالعذاب ويتوعدون بالعقاب ، وكان أن أتى جناب المسيو تريكو قنصل فرنسا الجنرال برسالة تبين لنا نبأها العظيم وهو أن دولتى فرنسا ويريطانيا ترغبان إلي الجناب العالى أن يتنازل لولى عهده ، ولا نرى لهذا المطلب سببا ولا لحصوله من أثر نافع فإن ما ألم بالحكومة من النوازل والمشاكل لم ينشأ من صعوبة الأحوال وارتباك الأمور ولا يتعلق بشخص بالذات ليرجى تغير الحال بمجرد تغيره ، وإنما يؤمل ذلك بالسعى في إقامة الامور على قواعد الانتظام والاخذ بأسباب الاصلاح وهو عين ما يهتم به الجناب الخديوى بل هو الأمر الذي يعز على غيره ويمتنع وبالتالى إن ذلك الأمر لم يطلب على صورة الرأى والنصيحة وانما على صيغة الأمر والحتم رجاء أن عرفذ الباب العالى بالرهبة» .

ورد الخديوى على القنصل الفرنسي بأنه تابع للباب العالى لا يصدر إلا عن رأيه ولا يقوم إلا بأمره ،

واختتم أديب اسحاق مقاله:

«نحن ننبه القنصلين إلى أن الدولتين لن تجعلا من أهل هذا البلد أرقاء تطلب منهم ولا تعترف لهم بالحقوق ، إن شعلة الحرية إذا سرت في خواطر الامم فلابد أن يمتد طريقها امتدادا لا سبيل إلى اطفائه، ،

وتوالت الاجتماعات ويتواند على السراي الذوات والوجهاء والعلماء والأعيان للمباحثة في الأحوال الجارية ، اجتمع النظار في سراي عابدين حتى الرابعة صباحاً.

ولم يلبث «النبأ العظيم» أن جاء وكان له وقع الصاعقة . وكتب أديب اسحاق :

«ختم شهر يونيه بنبأ عظيم وحادث خطير سيكون له في التاريخ شأن مهم وفي حال القطر المصرى تأثير عظيم فقد أنبأنا تلغراف رويتر أن الأمير العظيم وألمك السعيد والذي انشفات بأنبائه ممالك الغرب ذما وثناء ولوما نحو سبعة عشر عاماً ، والذي جمع في قطره الصغير ملوك العالم المتمدن المنير والذي قال فيه عظيم في منتدى أولئك الملوك وحين فيتح القناة دهذا هو الرجل العظيم الذي فاق كل من سلف من ملوك مصر، وإن كنتم في شك مما أقول أنظروا إلى هذه القناة».

كتب جرن تينيه :

«رأت الدولتان ضرورة التعجيل بالقضاء على التجربة بدلا من تشجيعها والوثوق بها ، واعتبرت الدولتان أن قيام اسماعيل بالاشتراك مع نواب الأمة في وضع نظام دستوري صحيح وخطة مالية دقيقة تضمن سداد الديون ، اعتبرتا ذلك إهانة لا يمكن السكوت عليها لأنها سوف تقضى على نفوذها في مصر وتجهض مشاريعها ».

وفى اسطنبول لم يجد فخامة اللورد وفرين السفير البريطاني عناء كبيرا فى استصدار فرمان من السلطان بعزل خديوى مصر إسماعيل وتولية ابنه توفيق .

كان النفوذ البريطاني في الدولة العلية في أوجه ذلك بعدما أوقف التبخل البريطاني الزحف الروسي نحو العاصمة الامبراطورية.

وكان السلطان قد بطش بمدحت باشا زعيم الاصلاح والدستور في الاميراطورية .

ولم يكن ليسمح بقيام ثورة دستورية في مصر أهم الولايات وأعظمها تأثيراً في العالم الإسلامي عامة .

واستقبل إسماعيل قرار العزل في هدوء وسكينة ، وهنا ولي العهد وسلمه مقاليد السلطة.

وودعته مصر الوداع اللائق به، غفرت له كل أخطائه وذنوبه ، وذكرت كل أمجاده وانتصاراته .

(كان أمس من أيام مصر المعدودات ازدحمت في صبيحته العربات والاقدام على أبواب السراى التوديع وتواردت مواكب النوات والوجهاء والنبهاء والعلماء لوداع الأمير السابق ويحاولون تبريد الألم بما يبثون من عواطف الاسف ويظهرون من علائم الود .

ولما كانت الساعة العاشرة والنصف أقبل الجناب الخديوى لتوديع والده الكريم ، وعند الحادية عشرة خرج أميرنا السابق متوكماً على توفيقه العظيم وصعد إلى العربة وجلس خديونا السابق على يساره ،

وركب من بعده الاميران الجليلان دولتلو حسن باشا ودولتلو حسين باشا ثم الوزراء والنوات والعلماء والوجوه والأعيان.

وكانت العساكر مصفوفة على الجانبين مسلمة على أميرها السابق والمسيقى العسكرية تصدح ألحان الوداع حتى وصل الموكب إلى المحطة ووقف الجناب العالى مودعا والده وعيناه مغرورقتان بالدموع

وضمه إليه متأثرا صدق عواطفه وصاح ذلك الموقف خاطره فوقف والقى خطابا بالتركية مودعا مؤثرا .

وكان من أشد المناظر حزنا منظر الخدم والجوارى مودعين سيدهم وسيداتهم بدموع مزجت بدماء القلوب ويرفعون بالبكاء حتى انقبضت الصدور حزنا وغما ، وانكمدت النفوس أسفا) .

### الفصل الثاني

### الخديوى تونيق

تأخر وصول الفرمان بتولية الخديوى الجديد، وساد بعض القلق وام يعرف أحد أن بقايا الدستوريين والاصلاحيين في حاشية السلطان، استبسلوا في معركة للعدول عن تولية توفيق، واستبداله بأمير آخر كان يعيش منفيا في اسطنبول هو الأمير إبراهيم طيم.

وفشات المساعى وتمسك اللورد دوڤرين السفير البريطانى بولى العبهد محمد توفيق ، وأيده السلطان الذى لم يكن يرفض له طلبا، وتمسك اللورد أيضا بأن يرث كل المزايا والمكاسب التى حصل عليها والده. ولم يستثن سوى مزية واحدة تتعلق بالجيش ، وأن يعود إلى ما نصت عليه معاهدة لندن ١٨٤٠ أى لايزيد عدده على ثمانية عشر ألفاً وقد استرعى هذا الاستثناء نظر الوطنيين في مصر وأدركوا مغزاه.

ووصل الفرمان في النهاية وأقيمت الافراح أربعين ليلة إلا ليلة كما تقضى التقاليد وكان الرأى السائد عن ولى العهد مغايرا.

أنه منحاز الوطنيين، وأنه صديق حميم لأبى الوطنية والدستور محمد شريف باشا، ويحتذى به ويتعلم منه ، كما كان تلميذا ملازما للاستاذ «جمال الدين الافغاني».

وقد امتدحه الاستاذ وزكاه للقنصل الفرنسى «البارون دى ربنج» نصير الوطنيين وأنه يوم تؤول إليه السلطة سوف يكون خيرا على البلاد وان يكرر أخطاء أبيه .. وأقنع شريف باشا أن يذهب خلال تفاقم الأزمة ليشير على الخديوى الاب بأن يتنازل طواعية عن العرش لابنه المخلص ويتفادى ارغام الدولتين له على التنازل .

وطمأن الخديوى الجديد الأمة ببيان مفصل نشره موجها إلى رئيس الوزراء شريف باشا جاء فيه :

إن العناية الألهية سلمت زمام الحكومة المصرية إلى يدنا فضلا منها وإحسانا وهذه نعمة لا يؤدى شكرها إلا بحسن القيام بأداء وظائف ذلك المقام.

إن الحكومة الخديوية يلزم أن تكون شورية وأن يكون نظارها مسئولين، وقد أتخذت هذه القاعدة مسلكا لا تحول عنه وعلينا تأييد مجلس شورى النواب وتوسيع اوائحه ليكون له الاقتدار في تنقيح القوانين وتصحيح الموازين وغيرها من الامور المتعلقة بها وبحسب مقتضيات الاحوال وإني معتقد في مأمورى الحكومة المصرية الصدق والاستقامة ومؤمل أن يسيروا في المستقبل بالسيرة المرضية، ويعرفون أن معظم الغنى غنى النفس وأعلى الشرف شرف العقة وأثمن الحلى حلى الاستقامة وأقوم الطرق طريق الحق والعدالة.

وعكف رئيس الوزراء واثقا متفائلا على إجراء التعديلات الطفيفة على المشاريع التي كانت على وشك التصديق والنفاذ.

وعززت الصحافة تفاؤل الناس:

دعامنا علم اليقين أن اللائحة السياسية والانتخابية (الدستور وقانون الانتخاب) تقررتا في مجنس النظار بعد تعديل لا يغير شيئا من مقاصدها النبيلة ، وأنها رفعت إلى الحضرة السنية ليتشرف بالتصديق عليها» .

ومضى بعض الوقت ولم يعلن شيء وخرجت «الريفورم» وكانت وثيقة المسادر ولا تنقصها الجرأة .

«يبدى أن اتجاه الحكومة إلى تحقيق الديمقراطية يثير الدوائر الأجنبية ولا يرضيها وأنها أخذت تدبر المؤامرات والمناورات لكى يبطل المشروع وتعرقل السير فيه.

و تكره هذه الدوائر كراهية التحريم ان يتحرر المصرى المستعبد وأن يصبح مواطنا مستقلا وأن يعرف حقوقه ويطالب بها ويدرك واجباته ويلتزم بها .. ولكننا لانزال نأمل في همة الضديوى المعظم، وأنه ان يتراجع وان يصرم البلاد من الصقوق التي تطالب بها ومن الأماني الدستورية التي استكملت لوائحها والتي تحتمي بها أمة من مصائب ونواب تبخل الأجانبه .

وطال الانتظار ولم يوقع الخديوى المشاريع المقدمة وضاق رئيس الوزراء نرعا بالموقف وطالبه بتفسير وإيضاح وفوجيء به يصارحه بلا

حرج أنه اكتشف «أن الأمة ليست مهيأة بعد للحياة الشورية، وأن ما تحتاج إليه البلاد هو يد قوية تحسم الأمور المعقدة والمشكلات العسيرة ولا تضيع الوقت في الجدل والنقاش العقيم.

وأنه قرر لذلك تولى كل السلطات بنفسسه لأن مجلس النواب والدستور والانتخاب ليست كلها سوى ديكور مسرحى يعجبك وتحب أن تتباهى به ولكنه لايصلح للبلاد» .

وكانت الصدمة شديدة لم يتوقعها رئيس النظار ، ولابد أنه تذكر ما قاله الخديوى الأب حينما ذهب يشير عليه بالتنازل لابنه «إن توفيق يتأمر ضدى مع القناصل» ولم يجد رئيس الوزراء ما يعبر عن غضبه ومرارته سوي ان يبعث برسالة لاذعة إلى القنصل البريطاني الذي لا شك كان وراء ما حدث . قال :

«إننى آسف أشد الأسف كمصري للعودة إلى نظام الحكم المطلق وربما كان هناك كثيرون داخل السراى وخارجها يفيضون طربا لما حدث ويرون فيه انتصارا لمبادئهم ومصالحهم الانانية، ولكننى احب أن أزكد لكم أن عودة نظام الحكم المطلق في مصر الآن لن تؤدى إلا لشيء واحد هو الكارثة، وبعث إلى الخديوى باستقالته.

واستقبل الخديوى في اليوم التالي كل القناصل الأجانب الذين هنأوه على الخطوة الصاسمة التي قام بها وأكدوا له تأييدهم لتوليه السلطة كاملة .. وبدا الامر كما لو كان متفقا عليه من قبل،

وخرجت جريدة الريفورم تقول:

«ترفض الدول المتمدينة ان تطبق مصدر نفس ما تطبقه في بلادها وان يقوم مجلس نواب منتخب يشارك الحكم السلطة . وتفضل ان يسود مصر حكم فردى مطلق يستأثر فيه الحاكم بكل السلطة».

وكشف دجون نينه الحقيقة عارية في مجلة دالسبيكل « Siecle » في الواقع وحقيقة الأمر لم ينتقل الحكم في مصر إلى الفرد ولكن إلى القناصل ولن يعدو الخديوى ان يكون مخلب قط، ومجرد واجهة يمارسون السلطة وراحها ولن يصدر بعد الأن قرار صغير أو كبير قبل أن يصدق عليه قنصلا بريطانيا وفرنسا هذا ان لم يضعا القرار اولا » .

وهب الاستاذ هجمال الدين، ليندد بما فعله تلميذه الامين واعلن انه ارتد وتنكر لكل ما ادعاه وأصبح خارجا على الأمة.

وكان جمال الدين يتوسم الخير في توفيق . لأنه كما وصفه «كان ميالا إلى الشورى وينتقد سياسات ابيه واسرافه ، وقد تعاهد معى على إقامة دعائم الشورى واعلن لي على مسمع من جمهور كبير «إنك انت موضع أملى في مصر ايها السيد» وحينما ذهب جمال الدين ليهنئه بالعرش وجد من الترحيب والتمجيد ما شجعه على بذل التضحية وقال:

«إن قبلتم نصح هذا المخلص لكم لاسرعتم في اشتراك الأمة في حكم البلاد على طريق الشوري وتأمرون بإجراء انتخاب نواب لسن القوانين وتنفيذها باسمكم وارادتكم ويكون ذلك اثبت لعزتكم واقوم لسلطتكم».

ولم يصغ للنصيحة وأصدر تعليماته إلى أعضاء النظارة الجديدة النين اختارهم بأن يجتمع مجلس النظار تحت رئاستنا مرتين كل أسبوع،

وضعت الوزارة عددا من ألد أعداء «الصرب الوطني» و «الصركة الشورية» ومن أنصار التدخل الاجنبى وقد رشحهم القنصلين الإنجليزى والفرنسى .

وكان أول قرار اتخذه المجلس الجديد بعد أسبوع. من تأليفه قرار صدم العامة والخاصة وكان نفى جمال الدين الافغاني.

وكان التنفيذ غاية في الغدر والتنكيل (إذ قبض عليه ليلة الاحد السادس من رمضان عام ١٢٩٦ - ٢٤ أغسطس سنة ١٨٧٩) مع خادمه الامين عارف أبو تراب وحجز في الضبطية، ولم يتمكن حتى من استحضار ملابسه وحمل في الصباح في عربة مقفلة إلى محطة السكة الحديد ومنها نقل تحت الحراسة الشديدة إلى السويس، وأنزل منها إلى باخرة أقلته إلى الهند) وألزمته الحكومة البريطانية هناك بالاقامة الجبرية.

وفي اليوم التالي أصدرت الحكومة بيانا مقدعا الزمت كل الصحف بنشره قال:

للا كان الأمن والأمان والراحة والاطمئنان يتوقف عليهما تماما للاعمران في الممالك والبلدان، ومن انجح الابواب واصبح الأسباب التي

تحتاج إليها الممالك في سلوكها في اقوى الممالك قطع دابر المفسدين الساعين فيما يضر الدنيا والدين، ويكون ذرعة الطائشين المتظاهرين من الناس بمظهر الحرية بدون اساس ، البادين ذلك علي غير شرع وأصل ثابت وقرع وإنما هو مجرد خزعبلات وترهات واشراك واصبولات نصبوها لاقتناص أمثالهم السفهاء والجهلاء) ،

وكانت محاضرات جمال الدين ودروسه مهرجانات وأعياد ثقافية يهرع إليها الناس من كل الفئات والطبقات وتنشر أخبارها الصحف ويتداول ما جاء فيها العامة والخاصة في كل مكان.

وكان القرار التالى الخديوى هو حل مجلس النواب (والامر إلى الأعضاء بأن يعود كل منهم إلى بلده) ووقف مشاريع الدستور وقانون الانتخاب نهائيا.

لم تكن إقالة شريف باشا ولم يكن إبعاد جمال الدين ولم يكن تسريح نواب المجلس وقادة الدورة الأخيرة، ولم يكن تعثر الخديوى في ان يدير شئون البلاد وحده مع من يختاره من وزراء .. لم يكن ذلك ليمر سهلا يسيرا بلا نتائج ولا عواقب ولم تلبث ان تجدد السخط وثار القلق وخافت الدولتان ان تتفاقم الأمور . وطلب القنصل البريطاني أن يرسل في استدعاء رياض باشا ليتولى رئاسة النظار.

وكانت تصفية الحركة الوطنية الدستورية بقيادة شريف وتصفية الثورة الروحية الفكرية بقيادة جمال الدين مقدمة لتصفية القوة الأشد خطرا أي الجيش . وكان ظهوره المفاجيء على الساحة السياسية «أسوأ

ما حدث في مصر في القرن التاسع عشره كمال قال السير ريفرز ويلسون ووافقه كل البريطانيين . ولم يكن ليقدم على ذلك سوي الرجل القوى الصارم الذي يهابه ويرهبه الجميع والذي يحمل ثأرا دفينا ضد القوة التي أرغمته على الفرار والهرب.

ووصل عطوفتك رياش باشا في ٤ سيتمبر سنة ١٨٧٩ وفي اليوم التالي .

دوشكل رياض وزارة من رجال العهد القديم دمعظمها من الباشوات الجراكسة المعادين للوطنيين والدستوريين وتميز من بينهم وزير الحربية عثمان رفقي دوالذي كان قائدا في حرب الحبشة وعرف بكراهيته الشديدة للضباط الفلاحين وألقى تبعة الهزيمة عليهم وألح على محاكمتهم وفصلهم».

وكان رئيس الوزراء الجديد كما وصفته جريدة الريفورم دكان فضلا عن انحيازه للاجانب على درجة كبيرة من الصلف ومن الكراهية والاحتقار للمصريين ، ويعتقد أن الكرياج أصلح أداة لحكم الفلاحين واستطاع في أقصر وقت وفي أدق الظروف وأخطرها أن يعيد البلاد إلى أسوأ تراث الماضى ، وجند جيشا من الجواسيس لتعقب زعماء المعارضة » .

وانتهى تفكير الوطنيين إلى ضرورة التنظيم والتعبئة وتحويل جماعة وانقلاب ٧ أبريله إلى وحزب سياسى على نسق الأحزاب الأوروبية» أثارت أعمال النظارة السخط في نفوس المصريين جميعا الخاصة

والعامة وسادت روح المقاومة والبحث عن خلاص، وتألفت حلقات وجمعيات للمطالبة بالعربة وأجمع الكل على ضرورة الاتحاد ومواجهة الحكم الذي يسير بهم إلى الهاوية وتحددت المطالب الوطنية في :

- ۱ عزل حکومة ریاض
- ٢ إعادة الحياة النيابية وانتخاب مجلس شورى النواب
- ٣ إعادة الجيش إلى العدد المقرر له في الفرمانات الأخيرة

وكان ميلاد الحزب في اجتماع حلوان ، وكان اول حزب سياسي عصرى في تاريخ الشرق . وبعد ست سنوات قام في الهند حزب المؤتمر وتكون بعده بقليل حزب الكومنتانج الصيئي بقيادة صن بات صن ليكون حزب الثورة الصينية، وكانت هذه التجارب الثلاث هي التي بدأ منها تاريخ الشرق وكفاحه الوطني الحديث.

وكان الحزب الوطني المصرى متعدد الطبقات والفئات من الباشوات والأحرارة مصريين وجراكسة وأتراك ومن الأعيان والعمد والمشايخ ومن العلماء والتجار والمثقفين ومن مسلمين ومسيحيين أقباط ويهود تلاميذ جمال الدين على أن أهم ما تميز به الحزب كان انضمام الضباط الفلاحين .

وبعد هزيمة الجيش في أكبر كارثة عسكرية مصرية في القرن التاسع عشر في الحبشة ألقى الضباط المصريون التبعة على القائد الشركسي «راتب باشا» وأركان حزيه الامريكي (ستون) وبادلهم القائد التهمة وألقى المسئولية عليهم وحوكم أبرزهم القائمقام «أحمد عرابي»

وفصل من الجيش وتكون تنظيم سرى بين الضباط «الفلاحين» انتهوا إلى ضرورة العمل الثورى الحاسم باغتيال الخديوى وطرد أسرة محمد على واعلان الجمهورية . ولكن نصحهم الافغانى بالتريث وحينما جاء العرض من جمعية حلوان كان التنظيم جاهزا . وبرز أحمد عرابى حتى أصبح بالاجماع زعيم الحزب بجناحيه المدنى والعسكرى.

بدأت الوزارة تحقيق ما قامت لأجله . وروى عرابي القصة .

كان عثمان رفقى باشا ناظرا الجهادية إذ ذاك متعصبا جاهلا بما ينتج من سياسته التغريق والاستخفاف بالعنصر الوطنى فخيلت له نفسه ان يمنع ترقي المصريين العاملين في الالايات تحت السلاح رقد شرع فعلا في سن قانون يؤخذ من فحواه الحكم بعدم الترقى من تحت السلاح . وصدرت أوامره بذلك ليتمكن من النكاية بأبناء الوطن وحرمانهم من الرتب وجعلهم أنفارا تحت تسلط الأتراك والجراكسة ، ويكون لهؤلاء الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من الارتقاء إلى الدرجات السامية والرتب الشريفة.

ثم صدر أمر بإحالة عبدالعال بك حلمي امير الالاي السوداني على ديوان الجهادية ليكون معاونا فيه ، كان عمره اذا ذاك أربعين عاما ليس الا وجعل بدله خورشيد نعمان الجركسي وكانت سنه ٦٥ سنة وهو ضعيف لا يقدر على الحركات العسكرية واصدر امرا اخر بوقف احمد عبدالغفار قائمقام السواري ورتب بدلا منه جركسيا آخر .

ولم أكن اعلم بذلك ،، ودعيت إلى حسفل بمنزل نجم الدين باشا بمناسبة عودته من فريضة الحج وجلست بجوار محمد نجيب بك بما مار من طيش ناظر الجهادية وانه نمسحه أن يعرض عن هذا الإجحاف الظاهر فلم يمنغ إليه وإنه متأفف من عمله هذا . واخبرنى محمد نجيب بما سمع همسا في أذني فقلت لاسماعيل بأشا كامل أحق هذا قال نعم وتسلمت الاوامر إلى الكتيبة للإجراء بمقتضاها فقلت له هذه لقمة كبيرة لا يقوى عثمان رفقي على هضمها .

وبعد تناول الطعام حضر لى ضابط كبير وأخبرنى ان كثيرا من الضباط ينتظرونى بمنزلى فتوجهت وكان من ضمنهم الاميرالاى عبدالعال حلمى حكمدار الاى السودان والبكباشي خضر أفندى خضر وعلى بك فهمى اميرالاى الحرس الخديوى، والبكباشي محمد افندى عبيد والبكباشي الفي افندى يوسف والقائمقام أحمد عبدالغفار من الاى السوارى وغيرهم، ووجدتهم في هياج عظيم وقد بلغهم صدور اوامر ناظر الجهادية قبل إرسالها اليهم.

وقالوا: إنا فوضنا إليك هذا الأمر وليس فينا من هو احق به واجدر عليه وقلت وهذا امر عصيب لا يسع الحكومة إلا قتل من يقوم به أو يدعو إليه ، وقالوا نحن نفديك ونفدى الوطن العزيز بأرواحنا وقلت لهم اقسموا على ذلك فأقسموا .

وفي الحال كتبت عريضة إلى رئيس النظار وطلبت فيها عزل ناظر الجهادية وترتيب غيره من ابناء الوطن ، ثم تشكيل مجلس نواب من

نبهاء الأمة وأعيانها تنفيذا للامر الخديوى الصادر حالة ارتقائه مسند الخديوية ثم ابلاغ الجيش إلى ١٨٠٠٠ تطبيقا الفرمانات السلطانية وتعديل القوانين العسكرية بحيث تكون حالة للمساواة والعدل بصرف النظر عن اختلاف الاجناس والمذاهب ثم تلوت العريضة على مسامع الحاضرين فوافقوا على ذلك وامضيتها بختمى.

وفى الغد ذهبت إلى ديوان الداخلية ومعى رفيقى عبدالعال حلمى وعلى بك فهمى وقدمنا العريضة المذكورة إلى وكيل الداخلية خليل باشا يكن وطلبنا عرضها على رئيس النظار رياض باشا.

ويعد استبرع ذهبنا إلى بيت الرئيس وتمثلنا بين يديه بعد الاستئذان وسألناه عما تم في امر عريضتنا فأجابنا بقوله: إن امر هذه العريضة مهلك.

#### وأجبناه بقولنا:

إننا لم نطلب إلا حقا وعدلا وليس في طلب الحق خطرا وانا نعتبرك أبا للمصريين فما هذا التعريض والتجويف، فقال ليس في البلاد من هو اهل لان يكون عضوا في مجلس النواب فقلت: إنك مصري وياقي النظار مصريون والخديوي أيضا مصري اتظن ان مصر وادتكم ثم اعقمت لا .. بل فيها النبهاء والعلماء والبلغاء وعلى فرض ان ليس فيها من لايليق كما ذكرت أفلا يمكن تشكيل مجلس يستمد من معارفكم ويكون مدرسة ابتدائية وبعد خمسة اعوام يتخرج منه رجال يخدمون الوطن بصائب فكرهم ويعضدون الحكومة في مشروعاتها .

فانبهر وكبر لديه ما سمعه ثم قال سننظر بدقة في طلبكم هذا وانصرفنا على ذلك ثم بلغنا بعد ذلك انه انعقد مجلس تحت رئاسة الخديوى بعابدين حضره جميع الباشوات المستجدين والمتقاعدين من الترك والجراكسة وقرروا فيه اعتقال أمراء الالايات الثلاث الذين أمضوا على العريضة المذكورة ثم محاكمتهم في مجلس فوق العادة ، وأضاف رئيس النظار أنه اذا صار توقيف الميرالايات المذكورين يلزم توقيف ناظر الجهادية أيضا لأني ارى في عدم توقيفه خطرا عظيما بالنسبة لما رأيته من الجراءة في أولئك الأمراء فلم يوافق الخديوى على ذلك بل قال: إن ناظر الجهادية يضمن حفظ النظام.

وانبرى ناظر الجهادية يقول: إنه ضامن لحفظ النظام والقبض عليهم بسهولة . ودعا أحمد خيرى باشا رئيس الديوان الخديوى وتلا بالمجلس أمرا عاليا قال : إن هؤلاء الاميرالايات الثلاثة أحمد عرابى وعلى فهمى وعبدالعال حلمي مفسدون وانه ليقتضى توقفهم عن الخدمة ومحاكمتهم على فسادهم، ومجازاتهم بالعقاب الصارم في مجلس عسكرى فوق العادة تحت رئاسة ناظر الجهادية ، ويكون من أعضائه ستون باشا الاميركي ولارس باشا الفرنسي ناظر المدارس الحربية وسلمه إلى ناظر الجهادية عثمان باشا رفقي وانفض المجلس .

وفى المساء ارسل لنا ناظر الجهائية المذكور تذاكر يكلفنا فيها بالمضور فى ديوان الجهائية بقصر النيل التنظيم للاحتفال بزفاف شقيقة الخديوى جميلة هانم. وعلمنا بعد ذلك انه يريد ان يخدعنا ويبطش بنا اقتداء بعمل محمد على باشا مع أمراء المماليك لان زمن الزفاف الذي حكى عنه لم يحن بعد – وإذا فقد أخذنا حذرنا وهيأنا ما يلزم لنجاتنا ثم ذهبنا في الوقت المعين إلى ديوان الجهادية بقصر النيل ويوصولنا إليه وجدنا الديوان غاصا بجميع الجراكسة من رتبة الملازم إلى رتبة الفريق ورأينا شبانهم ويأيديهم الطبنجات وهم في فرح ومرح .

وانعقد المجلس المؤلف من الباشوات المذكورين وتلا علينا الأمر المخديرى بتوقيفنا ومحاكمتنا ثم نزعت منا سيوفنا وساقونى إلى السجن في قاعة بقصر النيل ، وكان مرورنا بين صفين من الضباط الشراكسة المسلحين بالطبنجات ثم جاء خسرو باشا كبير الجراكسة ووقف خارج سجننا وأخذ يهيننا بقوله :

«أيه زميللي هارت لا» اى فلاحين حملة المقاطف احتقارا للمصريين وحين قفل علينا باب السجن قال على بك فهمى «لا نجاة لنا من الموت» وشجعته قائلا:

وارب نازلة يضيق بها الفتى

وعند الله منها المخرج

ضاقت فلما استحكمت حلقاتها

فرجت وكان يظنها لا تفرج

فلا والله ما كان هنيهة حتى وصلت أورطتان من الحرس الخديوى وأحدقوا بديوان الجهادية واسرع بعض الضباط والعساكر واخرجها من السجن.. وفر ناظر الجهادية وغيرهم من المجتمعين.

ولما فرج الله علينا أسرعت إلى العساكر وحذرتهم وانذرتهم وتوسلت اليهم في خطاب أن لا يمسوا أحدا من الجراكسة أو غيرهم من الضباط فإنهم أضواننا مهما أستأثروا بأنفسهم علينا، ولا نريد الا المساواة معهم، ليس إلا ونظرت بجانبي فوجدت إسماعيل باشا كامل فعانقته أمام الفساكر وقلت لهم مخاطبا هذا الباشا جركسي ولكنه أخي حرام علينا دمه وماله وعرضه وكذلك غيره من الجراكسة فانصرفوا على بركة الله تعالى.

وكان الشكر والفخر للبطل المقدام والشجاع الهمام محمد افندى عبيد الذى كان انقادنا من الهلاك على يديه والبطل المقدام البكباشي على افندى عيسى والوطنى الفيور البكباشي احمد فرج وجميع ضباط الاي الحرس الجديد وعساكره، الذين خلاوا لهم ذكرا جميلا وبرهنوا على وطنيتهم وشهامتهم، أخص منهم بالذكر الملازم حفناوى افندى عثمان الذي كان اول من أخرجنا من السجن والملازم يوسف أفندى والملازم محمد افندى شامل مما امتازوا به من مروءة.. وكذلك فعل الشهم الهمام والبطل المقدام البكباشي خضر افندى خضر.

وكان واقع ما حدث ان ضباط الاى الحرس الخديوى لما علموا بما لحق بنا من الاهانة والسجن هاجوا وماجوا وثارت الحمية فى رؤوسهم وفى الحال امر محمد افندى عبيد البكباشى بضرب نوبة طابور للعساكر فاعترضه خورشيد بك يسمى قائمقام الالاى المذكور وهدد بقطع رأسه فلم يلتفت اليه، بل أمر بعض العساكر بوضعه فى محل

والتحفظ عليه ، وكانت الجنود قد اصطفت تحت السلاح فأخذهم مسرعا إلى قصر النيل واعترضه راشد باشا حسنى الفريق فلم يجد ذلك نفعا وكان الخديوى مشرفا على العسكر من شرفة السلاملك فأمر بروجي قرقول السراى بأن يضرب نوبة حضور الضباط عند الخديوى فلم يحضر أحد ، وبعد قراءة المحكمة توجه ناظر الجهادية عثمان رفقي وجميع افراد الجراكسة وأعضاء المجلس السابق الى سراى عابدين ليجتمعوا بالخديوى .

وفى اليوم التالى ذهب قناصل الدول إلى عابدين واشاروا على الخديوى بأجابة طلباتنا حسما للنزاع ومنعا للخطر حيث أن الحكمة عاجزة عن تنفيذ أغراضها.

وفي صباح اليوم التالي تقرر تعيين معمود باشا سامي وخيرت باشا رئيس الديوان الضديوي لمفاوضاتنا فيما يلزم من الإصلاح فحضرا وسألوا عما نريده، فأجبنا بأننا على الطاعة ولا نريد إلا الاصلاح وقال خيري باشا: وما هو الاصلاح وكررنا طلباتنا.

وعاد وأخبرنا أن الخديوى قبل طلباتكم وعزل ناظر الجهادية فاختاروا ناظرا غيره فقلنا لا خيره لنا وانما نريد ناظرا وطنيا يعينه الخديوى، فقال خيرى باشا إن الخديوى فوض لكم اختيار الناظر حتى لا تشكر منه فيما بعد فقلنا إننا نرضى بتعيين محمود سامى باشا هذا ناظرا للجهادية، فذهب وبلغ ذلك للخديوى وصدرت الاوامر الخديوية بتعيين محمود سامى ناظرا للجهادية مع بقائه في نظارة الاوقاف. واستولى الذهول على الصرب الاجنبي ورأى القنصل الفرنسي البارون دى رنع الذى كان منحازا للحركة الوطنية منذ البداية أن يبذل النصح للضديوى حتى لا يقدم على عمل أخرق يزيد من الهوة ويستعصى على الحل، ونصحه بأن ديجب ألا ينساق الي رد عنبف أو مغامرة حمقاء وعليه بدلا من ذلك أن يستقصى الاسباب الحقيقية للمظاهرة وأن لا يعتبرها مجرد تمرد عسكرى يستوجب القمع، ولكن انعكاس للمشكلة الجوهرية للبلاد وأن الحل الصحيح لا يتحقق بمجرد تغيير الوزير ولكن تغيير السياسة العامة وطريقة الحكم، وأن من مصلحته ومصلحة كل الاطراف أن يتراجع».

كانت الضربة اشد من أن يغفرها الخديوى بعد ما قوضت كل هيبته ولم يبق له سوى سلاح واحد تقليدى هو السلاح العثماني أي الدس والوقعة والغدر والتصفية الجسدية .

واقتبس الخديوى دروسا متبوعة وابتدع اساليب لم تطرق من قبل ونجا عبرابي من ثلاث محاولات لاغتياله بواسطة الأشقياء من الجواسيس الذين بثتهم الحكومة في الشوارع التي كان يمر بها ليلا ونهارا.

وانصب كل الحقد على عبدالعال حلمي قائد الالاي السوداني .

وأغرى غلام جركسى في قصر الخديوى غلاما جركسيا آخر كانت ترعاه زوجة عبدالعال حلمي وقام بدس السم في اللبن واولا أن رأته

الخادمة وكشفت ذلك العمل الخسيس الفظيع لكانت النتيجة وبالا على الجميع وعوقب المجرم بالسجن،

واندس ضابط من طرف الخديوى وسط ضباط الالاى السوارى واستطاع أن يغرى ١٨ من صغار الضباط على أن يحرروا عريضة للخديوى فيها أنهم لا يوافقون على تشكيل مجلس نواب أو على زيادة الجيش أو على القوانين العسكرية الجديدة، وكشف أمرهم وصدر الأمر برفتهم من الجيش.

وأصدر الخديوى أمرا بإرسال الالاي السوداني بكامله الي السودان يحجة أن الامر هناك يحتاج الي ذلك.

ونظرا لانه كان معروفا ان القوة الموجودة هناك كانت كافية لحفظ الامن وأن الهدف هو تثبيت القوة العسكرية فقد رفضت قيادة الالاي هذا القرار.

وبتذرع الخديوى بحادث وقع منه بعض الجنود وقرر فجأة عزل وزير الجهادية محمود سامى وعين بدلا منه صبهره داود باشا يكن، كما أمر بعزل مأمور المحروسة احمد باشا الدرمللي لميله للوطنيين.

وأصدر وزير الجهادية الجديد منشورا اذاعه على كل الجهات يشدد فيه على:

عدم اجتماع الضباط بعضهم مع بعض سواء في المنازل أو في أي مكان في المدينة وعدم تركهم مراكزهم في الالايات ليلا ونهارا، وإذا

وجد اثنان منهم فاكثر في المدينة سوف يجري ضبطهم بمعرفة رجال الضبطية وسجنهم.

وقام الوزير الجديد بنفسه ليلا والاشراف على تنفيذ أوامره ورفضت كل الالايات تنفيذ هذه الاوامر وأعلنت انها مخالفة للقوانين العسكرية ومهيئة للشرف العسكرى وأعلنت الحكومة انها سوف تستخدم جميع فرق الجيش في حفر الرياح التوفيقي الذي كان مزمعاً انشاؤه وكان القيام بهذا العمل يعنى تسليم السلاح الى مخازن الجهادية، وردت الالايات جميعا بأن حفر الترع ليس من شئون العسكرية وان الحكومة تستطيع أن تشهر مناقصة بين المقاولين لحفر الرياح».

#### ويروى عرابى:

«فكرنا في وضع حد للدسائس الدنيئة التي اشتغل بها الخديوي وذهبنا الي راغب باشا وزير المالية الذي عرف بحسن السياسة وكمال الاهداف، واوضحنا له الموقف بحذافيره، وسأل عما يمكننا جمعه من الاسلحة والذخائر الحربية ثم اشار علينا بإرسال بلوك من العساكر ليقتلوا الخديوي وسوف يقودنا بعد ذلك بما أوتيه من الحكمة واصالة الرأى واستعذنا بالله من شر رأيه.

وقررنا أن نبطل دسائس الحكومة المنكرة، وهناها وعزمها على اغتيالنا بأن نأخذ حذرنا ونسهر على أحباطها وتقرر العمل.

وتم اعداد بيان يوزع في كل أرجاء البلاد الى نوات الامة واعيانها وعلمائها وعمد البلاد ومشايخها ومشايخ العربان بأن يشاركوا في حفظ

الأمن والراحة العمومية حتى يمكن التفرغ للنظر في مصالح البلاد والتوفير على انتشالها من وهدة الاضمحالال وهاوية التلاشي التي سقطت فيها.. وإن سكوتنا عجز وجبن فاضح، ومشاركة للحكومة في التفريط في وطننا العزيز وأن السبيل إلى ذلك أن يتم إلا بإسقاط الوزارة الحاضرة التي لا تريد بالبلاد خيرا وتشكيل مجلس نواب يعهد اليه في الحصول على الحرية المنشودة وعلى كل أبناء البلاد أن يقدموا المساعدة والتثيد.

#### ويقول عرابي:

ويناء على ذلك وفدت علينا الوفود من جميع أنحاء القطر وسلمتنا عرائض النيابة عنها وفوضت إلينا العمل لما فيه سعادة البلاد وخلاصها من براثن الاستبداد معلنة تضامنها معنا في كل ما نقوم به من نتائجه.

وعقدت سلسلة اجتماعات موسعة شارك فيها قادة العزب واقطابه السياسيين والعسكريين وتم اختيار لجنة عليا من عرابي وشريف وسلطان والبارودي لوضع خطة عمل وانتهى الرأى الى أن لا مناص من إملاء المطالب على الخديوي وانتزاعها وعلى الملأ، وذلك في مظاهرة شاملة من الجيش بقيادته وضباطه وجنوده ومن الشعب بنوابه ووفوده وتحت سمع ويصر القناصل والاجانب عامة.

وتحددت ساعة الصفر يوم ٩ سبتمبر بعد الظهر في ميدان عابدين دون إخطار ناظر الجهادية.

وأذيع منشور على الأمة. قال:

لما رأينا كثرة الدسائس وشدة الضغط من الحكومة وعدم التصديق على القوانين العسكرية التي تم إعدادها وعدم والشروع، في تشكيل مجلس النواب الذي وعدنا الخديوي بتشكيله أيقنا أن الحكومة تماطلنا في تنفيذ الطلبات الوطنية وصممنا على تجديدها في صورة مظاهرة وطنية شاملة للعسكرية والأهالي الذين أنابوهم عنهم في محاولة نيل حقوقهم وتأمينهم على الانفس والاموال والاعراض

وتم إخطار جميع الالايات والسوارى للاستعداد للحضور إلى ميدان عابدين في الساعة العاشرة عربي من ٩ سبتمبر سنه ١٨٨٨ لعرض طلبات الأمة العادلة على الحضرة الخديوية .

وتم اخطار ناظر الجمهادية ليخطر الضديوى أن جميع الالايات ستحضر الى ساحة عابدين في الساعة المذكورة.

# الفصل الثالث

### المواجسمسة

كان أول من حضر من القوات إلى ميدان عابدين « آلاى السوارى » بقيادة أحمد بك عبد الغفار ثم تلاه « الالاى الرابع » بيادة بقيادة عرابى ورافقه آلاى الطويجية بقيادة إسماعيل صبرى وبتالى وصول القوات، ويروى عرابى ما حدث:

دعند وصولى الى الساحة أخبرني بعض الضباط أن آلاى الحرس الضديو حكمدارية على بك فهمى موزع في داخل السراى وأنه على استعداد للدفاع إذا مست الحاجة ، وقد صرف له كمية وافرة من الجبخانة فأرسلت الملازم محمد أفندى على وهو بطل غيور لاستدعاء على بك ولما سائته قال إن السياسة خداع، ولكن لم أوافق على رأيه وطلبت إليه أن يجمع القوات خارج السراى ويأخذ محله في الميدان وعلى الفور أمر بذلك وخرج الالاي بأكمله وأخذ محله في الميدان وعرفت أن الخديوى أسرع الى القلعة ليمنع الالاى الشائث من المنول إلى عابدين، ولكن وجده مصطفا تحت السلاح ينتظر الامر، وطلب الخديوى الضباط وأخذ يوبضهم ثم أخذ بتلابيب البكباشي فوده حسن وقال له

مثلك يعارض أوامر الحكومة ويسعى فى عدم تنفيذ اجراءاتها. ولما رأى العساكر ذلك ضرب البروجيه نوبة «سونكى دبك» بأمر اليوزباشى محمد أفندى السيد واسرع العساكر إلى تركيب السوئكى فى رؤوس البنادق وأحاطوا بالخديوى صارخين «اترك البكباشى» وفعل ذلك على الفور وصاح أؤمر العساكر أن ينفرجوا عنا يا بكباشى فأمر برجوع العساكر إلى حالهم وغادر الخديوى مسرعا قاصدا العباسية وهناك عرف أنى توجهت بالالاى وآلاى الطويجية بالمدافع والجبخان الى عابدين فاسرع بالعودة.

وكان عبدالعال حلمى قد حضر بالألاى السودانى من طره ولما وصل إلى ساحة المنشية أمر العساكر بالاستراحة وهناك بلغه خبر ذهاب الخديوى الى القلعة فأخذ بلوكين من العساكر وصعد ليستكشف الأمر ولما وصل واستعلم عن شبب ضجة الخديوى أخبروه بما حصل.

واكتمل العضور بقدوم أورطة من المستحفظين والبوليس، بقيادة القائمقام ابراهيم فوزي لتشارك في اليوم الوطني .

واصطفت القوات في الميدان على هيئة مربع ووقف خلفها اعضاء مجلس شورى النواب وخلفهم وفود من الأعيان والعمد والمشايخ حضروا من مديريات القطر وخلف الجميع احتشدت جماهير القاهرة بل وانضم أجانب كثيرون يشهدون الحدث.

وطلب الخديوى إلى عرابى الذى كان يعتلى مسهوة جواده شاهرا سيفه ومحاطا بقادة الفرق ان ينزل من على الجواد وأن يغمد سيفه.. وفعل ذلك ويدأ الحديث قائلا:

- ماهى اسباب حضورك بالجيش الى هنا ؟.
- جننا يا مولاى لنعرض عليك طلبات الجيش والأمة وكلها طلبات عادلة.
  - وماهى هذه الطليات ؟ .
- استقاط الوزارة المستبدة وانتخاب منجلس نواب على النسق الأودبي وابلاغ الجيش العدد المعين في الفرمانات السلطانية والتصديق على القوانين العسكرية التي أمرتم بوضعها.
- كل هذه طلبات لا حق لكم فيها وأنا ورثت ملك هذه البالاد عن أبائى واجدادى وما أنتم الا عبيد احساناتنا.

واستفر الرد عرابي وأجاب على الفور:

- إنن اعلم أن الله خلقنا أحرارا وأننا أن نستعبد بعد اليوم.

وتلعثم الخديوى وتطلع إلى القنصل البريطاني والمراقب المالي البريطاني اللذين صحباه.. واشارا عليه بالدخول إلى القصر .. وتدخل القنصل قائلا:

- إن استقاط الوزارة وطلب تشكيل مجلس نواب من حقوق الامة وليس من حقوق العسكريين ولا لزوم بطلب زيادة بالجيش لأن المالية لا تساعد على ذلك .

وأجابه عرابي :

- اعلم ياحضرة القنصل أن طلباتي المتعلقة بالأهالي لم أعمد اليها إلا لأنهم أقاموني نائبا عنهم في تنفيذها بواسطة هؤلاء العساكر الذين

هم عبارة عن اخوانهم وأنهم القوة التي ينفذون بها كل ما يعود على الوطن بالخير والمنفعة وانا لا نتنازل عن طلباتنا ولا نبرح هذا المكان ما لم تنفذ

ورد القنصل:

- أفهم من كلامك أنك ترغب في تنفيذ اقتراحاتك بالقوة . هذا أمر ينشأ عنه ضياع بلادكم،

ورد عرابی:

- كيف يكون ذلك يا حضرة القنصل ومن ذا الذي يعارضنا في اصلاح داخليتنا واعلم أننا سوف نقاوم من يتصدى إلى معارضتنا أشد المقاومة وإلى ان نفنى عن آخرنا
  - وأين قوتكم هذه التي ستدافعون بها ؟ .
- عند الاقتضاء سوف نعرف كيف نحشد مليونا من العساكر يدافعون عن بالدهم ويلبون إشارتي .

وأسقط في يد القنصل ، وانسحب من الميدان ولحق بالخديوى داخل القصد . وساد الصمت في الميدان ثم جاء رسول من الخديوى يدعو عرابي الى الداخل ... ويروى ما حدث

وغادر عرابي واعلن الخبر ودوى الهتاف وفاض الفرح والعماس ويدأ الانصراف والكل مفعم بنشوة النصر وتلقى الآلاي السودائي دعوة من آلاي الحرس لقضاء الليلة والسهرة والاحتفال بالنصر.

وقف يرحب بى كأن شيئا لم يحدث وأخبرني أنه استجاب لطلباتنا واختار راغب باشا ليكون رئيس الوزراء بدلا من رياض، ولكن اعتذرت له عن القبول ورددت بأن الجميع يريدون شريف باشا ويرون أنه الوحيد الذي يكمل مسيرة الاصلاح . ووافق على ذلك .

كتب كرومر بعد ذلك ببعض الوقت « لم يغفر الضديوى لعرابى مظاهرة عابدين وكرس حياته كلها منذ ذلك اليوم للانتقام والثار » ويكشف الوجه الآخر والذي ظل خافيا من الاحداث .

كان أول ما فعله الخديوى حين تسلم الخطاب ان لجاً إلى السير أوكلاند كولفن ، وكان خير ما فعل وكان كولفن من كبار رجال الخدمة المدنية في الهند ، ويتمتع بالفضيلة التي يتميز بها البريطاني الاصيل وهي الثبات عند الخطر، ولما ساله الخديوى ماذا يفعل نصحه على الفهر بأن يأخذ المبادرة ويستدعى الفرقتين المواليتين له من قوات القاهرة وإن يسير الى ميدان عابدين وينتظر ويمجرد أن يصل عرابي يفاجئه ويقبض عليه بنفسه ويحسم الامره

#### وبروى كولفن:

قال لى وهو مرتبك: إن عرابي يسيطر على المدفعية وعلى الخيالة وانهم قد يطلقون النار وقلت له اعتقد أنهم لن يجرؤوا على ذلك وإذا ما استجمعت شجاعتك وبادرت وبقدمت بشخصك نحوهم واذا لم تفعل بذلك فإنك ضائع لا محالة . في تلك اللحظة وصل الجنرال ستون

الأمريكي وأيدني في كل ما قلته ثم وصل السير تشاران كوكسن القنصل وصدق على أرائي ولكنه استأذن ليعود الى القنصلية ليخبر لندن بما يحدث .

وقرر الخديوى ان يطوف على الفرق ويحاول استمالتها وصحبته في عربة أخرى ووصلنا إلى فرقة الحرس في تكنات عابدين ، وآخدت ولاها له ، ثم ذهبنا إلى القلعة ووجدنا نفس التأييد، ولكن لم نلبث ان عرفنا ان معظم الفرقة قد تحركت من قبل ، للاشتراك مع عرابي وقال الخديوى: إنه سوف يذهب إلى ثكنات العباسية ونصحته ان يعدل ويذهب رأسا الى عابدين فإن الساعة اقتربت ، ودخل القصر من باب خلفي وقفزت من عربتي وطلبت إليه أن يتقدم إلى الميدان مباشرة وأن لا يظل في القصر بأى حال ووافقني على ذلك، وصحبته أنا والجنرال ستون.

وكان الميدان مكتظا عن أخره بالقوات والجماهير حولهم.. ولكن تقدمنا وقلت الخديوى حينما يتقدم إليك عرابى لا تتربد وأصدر اليه الامر بأن يسلمك سيفه وأن يأمر القوات بأن تنصرف ولكن تقدم عرابى راكبا جواده وطلب إليه الخديوى أن ينزل ويغمد سيفه وفعل وتقدم نحوه عرابى وخلفه عدد من الضباط مشهرين السونكى، وهمست فى أذن الخديوى لقد حانت لحظتك ورد على همسا نحن بين اربع نيران وقلت له تشجع. لا تخف ولكنه رد على .. ماذا استطيع أن أفعل، نحن بين أربع نيران وسوف نقتل جميعا ولم يملك سوى ان يسأل عرابى ماذا يريد بكل هذا الذى يفعله .. ودار الحديث بينهما.

وبينما كانت المحاورة قائمة همس في أننى ما رأيك في كل هذا الذي يقوله ـ قلت له لا يليق بالخديوى ان يناقش ضباطا في هذه الأمور وأن عليك ان تعخل الآن وتركني معهم واستجاب لذلك، وبقيت في الميدان أواجه عرابي لمدة ساعة حتى عاد السير تشاراز كوكسن وأكمل الحوار».

وتعجب كولفن علم يظهر رئيس الحكومة ولا أحد من الوزراء ليساعد الخديوى في ذلك الوقت العصبيب.

وكان هناك انجليزى من طراز مختلف حضر إلى مصر وانغمس فى قضيتها واندمج مع قادتها واصبح واحدا منهم بل وزير خارجية الثورة. كما اطلق عليه ووصف ذلك اليوم قائلا: دلم أر شعبا بأكمله يفيض فرحا ونشوة كما رأيت ذلك اليوم.

ويكمل عرابي الرواية :

فى اليوم التالى توجهت إلى سراى شريف باشا وهنأته برياسة الوزارة الجديدة وطلبت منه أن يعتنى بانتخاب من يساعدونه فى سرعة تشكيل مجلس النواب ونشر الحرية في البلاد.

ورغبت إليه في تعيين محمود سامى باشا ناظرا الجهادية ومصطفى فهمى ناظرا للخارجية لما اعلمه من ميلهما مع العدل والحرية فأبى وقال: إنى لا اقبل أن يكون في وزارتي محمود سامى ولا مصطفى فهمى لأنهما لم يوفيا بالعهد الذي تعاهدنا عليه من قبل فقد اتفقنا على أنه إذا

رفض الخديوى الموافقة على تشكيل مجلس نواب استقالت وزارتنا ولا يشترك احد منا بعد ذلك ، ولكنهما نكتا بالعهد وقبلا الدخول في وزارة رياض التي سقطت بالامس ـ لذلك لا استطيع ان اشتغل معهما وقلت له «ان لكل وقت حكمة واني اثق بحبهما للحرية والعدل والمساواة فضلا عن ذلك فإن العسكرية لا تطمئن لغير محمود سامي باشا.

فقال وأفلا ترضون أن اكون ناظرا للجهادية وأنا قد تربيت معكم في العسكرية فقلت ولقد اخترناك رئيسا للوزارة ولابد من مراعاة ميول رجال العسكرية فلما أصر على عدم قبولهما في الوزارة تركته ورجعت إلى أشغالي من غير ان يتم شيء في أمر الوزارة.

وفي يوم ١٤ سبتمبر قابلته مرة وقلت له إنه لا يمكن ترك البلاد بلا وزارة فأصد على الرفض فقلت له: ان لم تؤلف الوزارة اليوم فسنطلب غيرك ولا تظن ان ليس بالبلاد سواك ففيها بحمد الله العلماء والحكماء ولم يكن اختيارك لعدم وجود غيرك لهذا المركز الخطير.

وفى اليوم التالى بعث ناظر زراعته البدراوى عاشور ليخبرنى بموافقته على ضم الوزيرين وتشكيل الوزارة وانتهت الازمة الصغيرة».

رد شريف باشا على خطاب تكليفه بالوزارة الجديدة قائلا:

مولاي الجناب الافخم

لم أقدم في بادىء الأمر على قبول هذه المستولية الجسيمة لاحتمال ان يحدث من الاحوال الماضرة امور خطيرة ومكدرة ولكن حيث ان حضرتكم العلية قد استشارت من يوثق به من نوى المكانة والاحتشام

ورأت بالاتحاد معهم أن أشتراكي في أدارة الحكومة يعود بالنفع على البلاد وأصررت على تكليفي بذلك فلم يكن لي حق بعد ذلك في التردد وسأمزج الجهد وابذل الهمة في وضع قوانين متناسقة متضمنة النظام صريحة الاحكام ، وفي تحديد القرى العمومية والسلطات المكلفة بوضع القوانين والقوة القضائية والقوة التنفيذية وتعيين خصائص كل فوة منها وحدودها.

ورفد على شريف باشا كثير من وجوه البلاد وأعيانها منهم سليمان باشا اباظة وشريعى باشا وسلطان باشا وامين الشمسى ومنشاوى بك والشيخ على الليثى وعبد السلام بك المويلحى والشيخ احمد محمد والشيخ المباحى وإبراهيم افندى الوكيل.

وقدموا لدولته تقريرين، أولهما:

نحن الواضعون اسماعنا ابناه علماء ومشايخ وأعيان وعمد مصر واسكندرية والثغور والوجهين البحرى و القبلي لاعتقادنا التام بحسن صدفات وغيرة مجلس النظار الذين مدار انتخابهم بمعرفة دولتكم بالحكومة المدرية وإظهارا لمداقتنا التامة ولظوم الجيش نحن ضامنون ومتكلفون بصدقه وصحة التعهدات التي من مقتضاها تمام الانقياد لاوامر دولتلو شريف باشا.

لما كان لا ينتظم نظام العالم ولا يقوم قوام الهيئة الاجتماعية الا بالعدل والحرية حتى يكون كل إنسان أمنا على نفسه وماله، حرا في افكاره بما فيه سعادته وحسن حاله وهذا لا يتأتى إلا بإيجاد حكومة شورية عادلة لا تشوبها شوائب الاستبداد ولا تطرق إليها طوارق الفساد اتفذت الممالك المتمدنة العادلة مجالس نيابية من نبهاء أممها يقومون عنها في حفظ حقوقها تجاه هيئة حكوماتها ، ويكونون الواسطة الحقيقية في تنفيذ ما تصدره الحكومات من الأحكام العادلة، وعلى هذه الفوائد ولأجل هذه المقاصد كان قد اتخذ لحكومتنا مجلس نواب في العهد السابق ويما أن مقاصد خديوينا المعظم جميعها خيرته لحفظ بلادنا من بوائق الدهر، تجاسرنا بعرض هذا راجين صدور الامر الكريم بتشكيل مجلس نواب الأمة المصرية يكون له ما لمجالس الامم المتمنة من الحكومة ، ويذلك تكون الحضرة الفخيمة الخديوية قد خولتنا عممة لا تعدلها نعم وتصير حكومتها العادلة نمونجا شريفا يبرهن على خسن نتائج العدل والحرية امام العالم واننا على يقين من قبول التماسنا هذا وفقا لارادة ولى النعم.

وتوجه عرابى مع بعض الضباط الكبار لمقابلة شريف باشا وتهنئته برياسة الوزارة نيابة عن الجيش وألقى عرابي كلمة قال فيها:

أعرض لدولتكم اننا جميعا واثقون بصداقتكم وخلوص طويتكم المحبة للوطن وأهله وجازمون بان الصفات التي تطيتم بها ستكون سببا في وقاية بلادنا باستياب الراحة العمومية، وأننا لنعلم واجباتنا والقروض التي توجبها علينا وظائفنا العسكرية واعظمها حفظ البلاد ومن فيها واذاك فإننا نعترف بإننا القوة المنفذة لما يصدر من الأوامر التي تكون إن شاء الله في خير البلاد وصلاح العباد إلا ان لنا حقوقا

معلومة حددها لنا القانون فنرجو من الله سبحانه وتعالى ان يحسن إلينا بنوالها بمساعدتكم وتساله سبحانه ان يوفقنا جميعا لما فيه الخير والمملاح أمين.

ثم أمن الحاضرون

ورد شریف:

في علمكم ما قاله الأقدمون أفة الرياسة ضعف السياسة ولا حكومة إلا بالقوة ولا قوة إلا بانقياد الجنود انقيادا تاما وامتثالهم امتثالا مطلقا.

وترددى أولا في قبول الرياسة ما كان تجافيا ، تأسيس حكرمة غير قوية تخيب بها الأمال ويزيد بها الاشكال وحصل عندى اليقين بانقيادكم فقد زال الاضطراب من القلوب في سيكم بملاحظة الدقة والضبط والربط لأنهما من اخص شئون اله كرية واساس قواها.

واعرفوا انكم مقادون اشرف وظيفة باداء واجباتها الشريفة وعلى القيام بأداء كل ما يزيدكم فخرا وسؤددا في مواجهة الذين يقفون على الابواب والاسوار.

## الفصل الرابع **المصدام**

مدر الامر السامى الكريم بإجراء انتخابات مجلس شورى النواب الجديد يوم ٤ أكتوبر سنة ١٨٨١ ، وتضمن وتكليف ناظر الداخلية باتخاذ كافة الوسائل ليتم انتخاب النواب على حسب النصوص والشروط المدونة في لائحة مجلس شورى النواب (لائحة سنة ١٨٦٦)، وأن يكون يوم ١٥ نوفمبر سنة ١٨٨١ يوم اجتماع الناخبين لانتخاب النواب، ويكون ذلك بالمديريات والمحافظات» . وأكد الامر السامى على ناظر الداخلية وأن يكون معلوم لحضرتكم أن الواجب عليكم أنما هو تسهيل انتخابات النواب المومأ إليهم، ومراعاة نصوص اللائحة بحيث يكون ذلك على حسب آراء أهل القطر ورغبتهم، وبدون أن تتدخلوا في الانتخابات لمساعدة أي شخص كان . أذ أن المشايخ هم نائبون عن الاهالى ولهم دون غيرهم أن ينتخبوا من يعتمدون عليه ومن يثقون به ليكون نائبا عنهم في المجلس المذكور » .

وقد احتدم الحوار حول قانون الانتخاب وضرورة تعديله لتغير الظروف ، ولكن أصر شريف باشا على استمرار العمل به ولم ير عرابى مناصا من القبول .

وبعد يومين من صدور الامر باجراء الانتخابات قررت القيادة العسكرية الوفاء بما وعدت به رئيس الوزراء وأن تغادر القوات العاصمة لتمارس السلطة السياسية حريتها . وكان الجيش هو الذي أنزل الدستور في الميدان ، وهو الذي سوف يحميه ويحفظه ، ولكن شريف أمس على دالوهم، الذي ابتدعه . واستجابوا له .

وكَانَ أول المفادرين الالاي السودائي بقيادة عبد العال حلمي والذي كان بطل اليوم المشهود ، وكان يثير أشد الحنق والفيظ عند الخديوي وتقرد أن يسافر ويرابط في دمياط . وخرجت القاهرة كلها لتودعه ،

وبعد يومين أعلن أن الالاى الرابع والذى يتولى قيادته عرابى سوف يغادر القاهرة واستعدت العاصمة لتجعل منه يوما ديذكره الجميع ولا ينسونه».

ومنذ المدياح الباكر احتشدت الجماهير بطول الشوارع وفي كل الميادين واصطفوا في نظام ، حتى باب الحديد ، وتوافد على المحطة جميع قادة الجيش وضباطه وجمع غفير من النوات والاعيان والعلماء وكبار التجار .

ووقف عرابي وسط ذلك الفيض من الحماس ، وارتجل خطابا قال فيه دسادتي واخواني :

قمنا بكم ولكم وطلبنا حرية البلاد وقطعنا عرش الاستبداد، حركتنا الغيرة الوطنية والحمية العريقة لما رأينا أننا بقينا في اذلال واستعباد ولا يتمتع في بلادنا الا الغرباء ، وانتزعنا مجلساً الشورى لتنظر الامة في شئونها بنفسها واتعرف حقوقها كباقي الامم المتمدينة .

واختتم خطابه المرتجل:

«لقد شتحنا باب الحرية في الشرق وليقتدى بنا من يطلبها من اخواننا الشرقيين » .

وقد ترجه القطار وركابه الى الزقازيق ، عاصمة الشرقية مسقط رأس الزعيم ، وعند وصوله كانت الآلاف منتظرة ، الاعيان والتجار وجماهير الفلاحين .

وتعالت الهتافات وارتفع الدعاء للجيش.

ونشرت الورود والازهار العطرية على الجنود ووزعت الاشسرية السكرية وفاضت علامات السرور على كل الوجوه .

وقرر عرابي أن يقوم بجولة في أرجاء المديرية يلتقي بالاهالي ويخطب ويشرح وتقاطرت الجموع والتفت الحشود، وتطلع إليه الكل المنقذ والمخلص دالوحيده كما أصبح لقبه واستخلص رئيس الوزراء العظة والعبرة ، وأدرك مكانة عرابي من الناس ، وخفف من غلوائه واعلن في تصريحات له وإن مشاورة أهل الرأي والسداد من وجوه البلاد هو الواسطة الوحيدة الحصول على المقصود وبعد ما يجتمع مجلس شوري النواب فان هيئة النظار ستمد معه في البحث فيما يجب تعديله وتنصحه من فانون الانتخاب مع مراعاة حقوق الحضرة الضيوية وسوف يكون التعديل بمعنى التقريب من الحرية والتبعد عن حد التقييد.

وبدأت الحملة الانتخابية وشهدت البلاد ما لم تشهده من قبل حملة ترعية وتعبئة ، قامت بها الصحافة الوطنية والكتاب والمثقفون وتحولت منابر المساجد والكثائس أيضا الى منابر الوطنية والحرية .( والوحدة القدسة بين ابناء الوطن وأهل الكتاب ) وعكفت الصحف والمنابر على (نصح أرباب الانتخاب بأن يئنخبوا نوابا وكلاء عنهم في كل ما يقولون ويفعلون ، وينتقوا من كانوا مصلحين يضيفون ابلادهم نظامات وقوانين تكون بعد التقرير مرعية الاجراء ، ويختاروا خير من يضرب عليهم الضرائب ويعدل لهم الرسوم وينظر في امر الواقع، وان ينظروا الى المنتخب من حيث ما يترتب على انتخابه من الاثر في خير البلاد ،

وتعززت الثقة حينما وصلت رسالة من بريطانيا بعث بها وزير الخارجية اللورد «جرانفيل» كانت الاولى والفريدة من نوعها موجهة الى القنصل البريطاني في القاهرة لكي يبلغها للمستولين ويذيعها على الرأى العام ، وتقول :

«علمت من رسائتكم التى بعثتم بها بعد عودتكم الى مقر عملكم ان كثيرا من المصريين يشككون فى سياسة بريطانيا نحو بلادهم ويرونها على وجه مغاير تماما للحقيقة ، ولذلك فاننى أحرص على تبديد هذه الظنون الضاطئة وعلى دفع كل ما يمكن أن تؤدى اليه من سوء فهم يتنافى مع آرائنا وأهدافنا الحقيقية .

وأود أن أؤكد أن سياسة حكومة بريطانيا نحو مصر لا تهدف إلا اشيء واحد هو أن تنجح في تحقيق الحرية الشاملة التي تسعى إليها وتعمل جاهدة من أجلها، وتؤمن بريطانية أن نجاح مصر بل ونجاح كل الافكار انما ليتوقف على قدرتها على تحسين مستوى حياة الاهالى وعلى تنمية ثروات البلاد وتدعيم روح الوطنية .

وقد انتهزت بريطانيا كل الفرص لاقناع الخديوى وحكومته بسلوك السياسات المؤدية الى ذلك ورفع الظلم والعسف وتحقيق الأمن والاستقرار .

وقد عامت من رسائلكم ان الرأى السائد بين المصريين هو ان بريطانيا تنحاز الى رياض باشا وانه يتمتع بحظوة خاصة لديها، وان الخديوى كان يفضله ارضاء لحكومة جلالة الملكة وحتى لا يثير غضبها ولذا لابد وان تقنعهم تماما ولا تترك لديهم أى شك فى ان حكومة جلالة الملكة لا تسعى بأى حال من الاحوال لان تقرض على مصر حكومة تعمل بوحى منها ، لاننا نؤمن ايمانا قاطعا أن أى حكومة تستند الى تأييد دولة أجنبية أو تخضع لضغط دولة خارج حدودها هى حكومة محكوم عليها ، وان تحقق أى شيء سواء لمصلحتها أو مصلحة من يتصورون انها سوف تخدم مصالحهم ... إن مثل هذه الحكومة ان تفعل سوى القضاء على ثقة الامة في حكامها وعلى إثارة الدسائس

ولا أظن أننى في حاجة لأن أؤكد لكل المسريين حرصنا على أن تظل بلدهم متمتعة بما لها من استقلال في اطار الفرمانات السلطانية

وان بريطانيا لا تفكر قط في المساس به، بل انه يتنافى تماما مع كل تاريخ بريطانيا ومنهجها وتقاليدها في علاقاتها الدولية» .

وطرب الجميع بما لم يتوقعه أشد الناس تفاؤلا وبدا لهم أن بريطانيا المساعت الى الحق وبدأت صفحة جديدة تكفر عن تاريخها الاليم مع مصر.

. وقرر الحزب قرارا حكيما بأن يعدل برنامجه ويحدده بما يتفق والتغيرات التى تلاحقت والتى تجاوزت البرنامج الاول ، أصبح فى السلطة وعليه ان يواجه مشكلات وتحديات ، تطلب شحذ كل ما يملك من حكمة .

وتألفت لجنة ضمت عددا من الساسة والقادة وأهل الرأى والفكر وفي مقدمتهم الشيخ محمد عبده ، والمستر ويلفريد سكاون بلنت الذي اندمج في الحركة الوطنية . وانتهت اللجنة الى صيغة متكاملة متوازنة قالت:

١ - يرى الحزب الوطنى محافظته على العلاقات الوبية القائمة بين الحكومة المصرية والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه في أعماله ، ويعتقد الحزب ان جلالة السلطان عبد الحميد مولاهم خليفة الله في أرضه وإمام المسلمين، ولا يريد قطع هذه الصلات والعلاقات مادامت النولة العلية في الوجود، وهو يعترف باستحقاق الباب العالى لما يأخذ من الخراج، وما يلزمه من المساعدة العسكرية اذا ما طرأت حرب

أجنبية وهذا بمقتضى القوانين والفرمانات الشاهانية ، كما يعتقد الحزب انه يحافظ على امتيازاته الوطنية بكل ما في وسعه ويقاوم من يحاول اخضاع مصر وجعلها ولاية عثمانية ،

٢ - يجعل الحزب للجناب الخديوى وهو مصمم على تأييد سلطته مادامت أحكامه جارية على قانون العدل والشريعة بحسب ما وعد به المسريين في سبتمبر سنة ١٨٨١ ، وقد قرن هذا الخضوع بالعزم الاكيد على عدم العودة الى الاستبداد والاحكام الظالمة التي أورثت مصر الذل ويالالحاح على الحضرة الخديوية بتنفيذ ما وعدت به من الحكم الشوري واطلاق عنان الحرية للمصريين ، ويطلبون منها الاستقامة وحسن السلوك في جميع الامور ، وهم يساعدونه قلبا وقالبا كما انهم يحذرون من الاصغاء الى الذين يحسنون اليه للاستبداد والاجحاف بحقوق الأمة.

٣ - يعلم رجال هذا الحزب ان استمرار المراقبة الاوروبية المالية هي الكفالة العظمى لنجاح أعمالهم مع قبولهم تلك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة ، وإن كانت تلك الاموال لم تصرف في مصلحة مصر بل صرفت في مصلحة حاكم ظالم كان لا يسال عما يفعل .

وهم يرون ان النظام الصالى لم يكن الا وقست وهم يؤخلون ان يستخلصوا ماليتهم من أيدى أرباب الديون شيئا فشيئا حتى يأتبى يوم تكون مصدر فيه بيد المصريين، وهم لا يضفى عليهم شيء من الملل الماصل في المراقبة ومستعدون الكشف عنه وهم يعلمون ان كثيرا من

المستخدمين في المراقبة لا يقدرون على القيام بوظائفهم ولا يراعون حق الشرف والاستقامة .

لاجال الحزب الوطنى يبتعدون عن الاخلاط الذين شأتهم إحداث القلاقل في البلاد، اما لمصلحة شخصية تحسن بها أحوالهم أو خدمة للاجانب الذين يسوؤهم استقلال البلاد وهؤلاء الاخلاط كثيرون في البلاد ، والممسريون يعلمون ان الصمت على حقوقهم لا يخولهم الحرية في بلاد ألف حكامها الاستبداد وكره الحرية، وإن اسماعيل باشا لم يمكنه من الظلم والاستبداد الا سكوت المصريين . وقد عرفنا الأن معنى الحرية الحقيقية في هذه السنين الاخيرة، وعقدوا خاصرهم على توسيع نطاق التهذيب، وإن يكون ذلك بواسطة مجلس الشورى وبواسطة حرية المطبوعات بطريقة ملائمة وتعميم التعليم ونمو المعارف بين أفراد الامة .

ه - الحزب الوطنى حزب سياسى وليس حزبا دينيا وهو مؤلف من رجال مختلفى الاعتقاد والمذاهب وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم بلغتها ينضم لهذا الحزب .

٦ - أمال هذا الحنب محصورة في اصلاح حال البلاد ماديا وأدبيا
 ولا يكون ذلك الا بحفظ الشرائع والقوانين .

واكتمات الاجراءات وتمت الانتخابات وحل «اليوم الذي تعلقت به أمال النبهاء واتجهت اليه رغبات النجباء وتشوقت إليه عيون العقلاء

ولهجت به ألسنة الاذكياء ، وكان ذلك يوم افتتاح المجلس كما وصفته صحيفة الوطن واليوم الذي يحسب عزة في جيد تاريخنا يوم الاثنين المبارك من شهر صفر ١٣٩٩ هجرية و ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٨١ ميلادية والذي يفتتح في صباحه مجلس شورى النواب .

وأقيمت الافراح في كل أرجاء المدينة.

«احتفل الناس في المساجد والكنائس والمعابد وزينوا المآذن الشهيرة بأنواع المصابيح وأقاموا فيها الشعائر الدينية، تم تلاوة القرآن وترتيل الاذكار شكرا لله على ما أولاهم من نعمة الشوري التي تزيد في بهاء البلاد ورفعة شائها وسرورا بالايام الشورية التي كثيرا ما حنوا اليها وتشوقوا لبلوغها .

وقام جمع من النواب والوجهاء والنوات ووجوه العاصمة بزيارة المقام الحسيني رضى الله عن صاحبه، وظلوا به ما بين أنوار تتلألأ مصابيحها وبركات يلتمسونها وقاويهم فرحة بما أوتوا من الفضل وما بلغوا من منازل الكمال. وبعد أن أدوا سنن الزيارة واستمعوا الي ما تيسر من القرأن الشريف وتبادلوا عبارات التهاني وجعل الاستبشار قصدوا مقام السيدة زينب عليها رضوان الله، ودعوا الله معا بالتوفيق الى صمالح الاعمال ومنافع العباد ثم طافوا وزاروا مساجد كثيرة بما اتخذت من الزينة وأقيم فيها الاحتفال.

ثم توجهوا الى بطركخانة الاقباط حيث كانت مزدانة بالانوار مهيأة بأبهى الهيئات فمكثوا فيها غير قليل من الزمان، وقد تعارفت النفوس وتواردت القلوب واتصدت وخرجوا منها وعلى الوجوه تلوح سمات السرور وبالجملة فقد كانت ليلة زاهية باهية . أحيتها النفوس بتلاوة الكتاب العزيز والاذكار القدسية ما بين تهائى وعبارات محبة ووداد وتهنئة البلاد بما أتاها الله من الفضل وما أنعم عليها من وسائل العدل.

دالاحتفال الذي أقامه جناب غبطة بطريرك الطائفة القبطية وكان احتفالا مقدسا في الكنيسة الكبرى ، بافتتاح مجلس الشورى وشكر الله على هذه النعمة التي دأسداها اليهم» .

وقد حضر جمع من أبناء الطائفة واعظمها وأدوا فرائض الشكر وواجبات الحمد على تلك المنحة العليا، ورفعوا أكف الضراعة داعين للجناب الخديوى بدوام العز مؤيدا بوزرائه معززا بهذا المجلس المبارك الميمون الذى سيكون مطلعاً للمنابع ومجلبة لخير البلاد المصرية وبنعيم بال ابنائها وتنظيم حالها .

ويعد أن أتموا الاحتفال على ذلك الوجه المليح أمر جناب غبطة البطريرك بأن يعد احتفال ليلة الثلاثاء أي مساء اليوم الذي أقيمت فيه رايات الشوري وتهيأ الأكليروس والمرتاون وأرباب الطائفة لإقامة هذا

الاحتفال وزينت الكنيسة بالاضواء والمسابيح، وغصت بوجوه الملة وعظمائها ونبهائها والمرتلون يرتلون آيات كتابهم ويدعون بأدعيتهم القبطية ويقرأون ادعية باللغة العربية، وفي غضون ذلك حضر حضرة سلطان باشا رئيس مجلس الشوري ومعه حضرة محمود بك العطار وحضرة عبد السلام بك المويلحي وغيرهم من نبهاء النواب وجلسوا يستمعون لهذه التراتيل والقرارات، ثم اشار جناب البطريرك على الاغتوماسي فيلوثناؤوس رئيس الكنيسة فقنام مقتالا وتبارك الله الملك العزيز الأمر في كتبه على لسان انبيائه بالتمسك بالقسوة والتحلي بصفات الكمال أن هذا اليوم بحول الله يوم ميمون بزغت فيه شمس الشوري على أنباء هذه الديار فهنيئا لهم وقد واتتهم وهسم على شوق إليها وتلهف عليها وعلم بقوائدها وما تدرج اليه الكمال فالابد اذا امتلأت القلوب سرورا بقوم رفعت فيه آياتها يرم يفتضر به التاريخ المصرى ويتباهى به المصريون جميعا يوم يحسب من مفاخر خديوبتنا التوفيقية ووزارتنا التشريعية جعل الله مهمة اعضبائه الكبرام مجلسا مباركا على البلاد وأهلها تتبعث به منافعهم وتنشأ عنه مصالحهم .

وحيث اننا معاشر أبناء الطائفة القبطية مصريون أصلا فإن خير مصر خيرنا وسعادتها سعادتنا وتعم جميعنا فعلينا ان نشكر الله على أولانا هذا اليوم السعيد، وأمن عليه المرتلون تأمينا صادرا عن مزيد

الاخلاص وبعد أن انتهوا انصرف الجميع فرحين يهنيء بعضهم بعضا على هذه النعمة العظمي »

وأقام الجيش حفلة كبرى حضرها جمع هائل من الضباط والنوات والاعيان والعلماء وأهل الرأى ، وألقى الصناغقول أغاسى محمد منيب كلمة قال فيها :

دلقد كنا على شفا حفرة من النار انقثنا منها، ولا يغرب عن أحد أن أحوالنا في الزمن القديم كانت لا تسر الفائب ولا الحاضر لأننا كنا جميعا فريسة للظالمين ولا نجد سبيلا لرفع أي ظلم أو جور ، كانت ثروتنا منهوبة وأمتنا مفلوبة والحمد لله نلنا الأن ما نتمناه وحصلنا على ما طلبناه وما تحقق ذلك الا بالاجماع فيما بيننا وأننا أصبحنا جسداً واحداً قوى العضد والساعد .

ودامت الحفلة حتى آخر الليل في كل لهجة وسرور.

كانت مصر كلها فى عرس وفرح كبير كتب ويلفريد سكاون بليت : 
«كانت سعادة الناس جميعا غامرة وبلا حدود، البلاد جميعا تفيض 
بالفرح وبالنشوة لنجاح الثورة الديمقراطية السلمية ولم يضالج أحد 
الشك أنها تحمل لهم جميعا الخلاص مما عانوه خلال الحقب الماضية .

ولا أظن أننى شهدت في حياتي مثل السعادة الجماعية التي عمت أهل القاهرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والتي نفذت الي كل ركن فيها كان كل شبر يفيض بالسعادة وكانت الثقة واليقين تسود الجميع وأنهم

على أبواب مشروع وطنى عظيم سوف يشاركون جميعا في تحقيقه ولا أظن أن ضفاف النيل قد سبق لها أن عاشت مثل هذه الايام .

« كان الناس يتعانقون في الشوارع وكانت المقاهي توزع المشروبات مجانا على المارة والزيائن » .

لسم يقدر لهذه الفرحة الغامرة أن تدوم أكثر من عدة أيام وفوجئت البلاد برياح السمسوم تهب من حيث اعتادت أن تفعل دائما .

فجأة تقدم القنصلان البريطانى والفرنسى بمذكرة انجلو فرنسية مشتركة الى الضديوى ومبجلس الوزراء قالت: «ترى الحكومتان البريطانية والفرنسية ان بقاء سمو الضيوى على العرش بالشروط التى حددتها الفرمانات السلطانية واعترفت بها الحكومتان رسميا هى الضمان الوحيد في الحاضر والمستقبل لاستقرار النظام في مصر ولتحقيق الرخاء المضطرد وهما المسألتان اللتان تهمان كلا الدولتين في المقام الاول.»

وبتنقق الدولتان فيما بينهما اتفاقا تاما وتصممان على القضاء على كل اسباب الاضطراب الداخلي والضارجي مما يمكن ان يهدد النظام في مصر .

ولا يداخل النولتان أي شك في أن سمو الخديو سوف يستمد من هذه المذكرة كل الثقة التامة .

وصعقت البلاد لهذا التحريض والاستفزاز السافر وردت الحكومة بالعنف الواجب .

(ليس لهذه المذكرة أدنى مبرر وهى ليست اكثر من دعوة صديحة للدس والوقيعة بين الحكومة ومجلس النواب ، وهى تحريض صارخ لتقويض سلطة برلمان منتخب انتخابا صحيحا واغراء الخديوى بالاعتماد على القوة الاجنبية ضد مصلحة شعبه وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة رفضا باتا).

وكتب جون اشعبه في مجلة والسيبكل»: وإن المذكرة تعنى في ترجمتها الصحيحة أن الدولتين ينذران المصريين بأن يهذكروا دائما ولا ينسه قط وأن يجعلوا نصب أعينهم ان مصيرهم محتوم وأن الدولتين هما اللتان تقرران وقد اتفقتا على ذلك وهما ينتظران الحظة المناسبة لتوجيه الضربة القاضية .

ولم يكن قد مضى اكثر من اسابيع على مذكرة جرانتيل التى طمأنت المصريين على موقف بريطانيا من قضيتهم ووقع القنصل ماليت في أشد الحرج وحاول ان يفسرها بحجة أنها موجهة أساساً الى السلطان العثماني حتى لا يتدخل في شئون مصر وتارة أنها صدرت بضغط رئيس وزراء فرنسا غميتا » .

وسخر عرابي من التفاسير وصرح «أرجو أن لا يعاملنا السير ماليت كالاطفال » .

ويعث السير ادوارد ماليت الى رؤسائه فى لندن يقول «إن كل ما فعلته المذكرة أنها وحدت صفوف الجميع، ولم يعد هناك معتدلون أو متطرفون ولا مدنيون أو عسكريون ويقف الجميع فى صف واحد المجلس والنظار».

واهتدى رئيس وزراء فرنسا الى حل أيدته بريطانيا للتخريب من الداخل و أعلن في مجلس النواب الفرنسي :

«لابد أن يدرك مجلس النواب المصرى الجديد أنه لا يمكن ان يملك حق منافشة أى من المسائل المالية التي تظل وقفا على المراقبين البريطاني والفرنسي، وعليه أن يقصر اختصاصه على المشاكل الادارية، والقضايا الثانوية ، وهذا ما يتفق مع طبيعته وقدرته ومع نشاته المتواضعة .

ولم يتأخر الرقيبان الماليان السير وأوكلاند كولفن، البريطانى والمسيو ودى بلنير، الفرنسى، وتقدما بمذكرة حازمة صارمة تطلب الى الحكومة ان تحذف من الدستور كل المواد المتعلقة بالمالية المصرية وان ينص على عدم مناقشتها في المجلس .

كان تجريد المجلس من أول حقوقه ، وإفراغ الدستور من أهم نصوصه ، وقد كان استرداد السيادة على مالية البلاد والحل الوطنى لقصصة الديون هو أول الاهداف ، ولم يخف على أحد أن ذلك بداية سلسلة من الاستغزازات لابد من قمعها في المهد ؟ .

وثار الجدل والنقاش العام واحتدم وانتهى بأن خرج رئيس الوزراء ينصح بضرورة التنازل وكانت الميزانية تنقسم الى قسمين أحدهما يتعلق بالتزامات مصر الدولية ، الجزية العثمانية ونفقات خدمة الدين بفوائده وكوبوناته وأقساطه وقانون التصفية العامة. والثاني يتضمن الميزانية العادية للدولة .

واقترح النواب الفصل بين الجزيين ويحيث يخضع الاول لاختصاص الرقابة الاجنبية ويظل الجزء الثاني من اختصاص المجلس ، ولم يحدث أن تنازلت دولة لدولة أخرى عن اختصاصها بمناقشة ميزانية بلدها .

وعرض الامر على الدولتين ولكن أصدتا على الرفض البات وتجديد الانذار، ولكن كانت المفاجئة موقف رئيس الوزراء وأبو الوطنية والدستوره الذي ارسل مذكرة الى المجلس، لم يستطع أن يتلوها مباشرة وطلب الموافقة على طلب الدولتين حتى تنقشع الغيوم.

وثارت ثائرة المجلس ورد المجلس بمذكرة مضادة .

«تمسك مجلس شورى النواب بحقه الطبيعى في ان يراقب باسم الأمة أعمال الحكومة في مجموعها ، وخاصة كيفية التصرف في موارد البلاد وماليتها طالما أنه يحترم جميع الاتفاقيات الخاصة بالديون وبالموظفين الاجانب، يصر المجلس على ان يحتفظ بحق النظر والفصل في الايرادات والمصروفات، وذلك حتى يستطيع أن يصل الي تسوية شاملة الديون في أسرع وقت ممكن » .

وتنديدا بههقف الدولتين ، وكشفا لضفايا «المؤامرة» نشرت لجنة المالية بالمجلس ، تقريرا مسهبا ... كشف الفضائح التي ارتكبتها الرقابة الثنائية والتي حرصت على اخفائها بأحط الوسائل، وكشفت عن مدى استثثار الموظفين الاجانب بالمناصب الرئيسية في كل المرافق، وعن مدى فسأدهم الصارخ في تزوير حسابات الفوائد والكوبونات واقساط الديون .. وكان لنشر التقرير دوى كبير في الداخل والخارج .

وكتب تيوبور روتشين في كتابه ددمار مصره :

انصب كفاح المصريين على تأكيد حقهم فى أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم ، وأم يكونوا يستطيعون ذلك اذا ما حرموا من حقهم فى مناقشة وتقرير مالية بالادهم وميزانيتها ، وقد كان البرلمان الروسى والدوما» أبعد ما يكون عن الديمقراطية ولكنه كان يكفل لاعضائه هذا الحق ولا يصرف روبل واحداً من الميزانية بغير موافقته .

ولم يجد المراقب البريطاني أوكالند كولفن ، وكان من غالاة الاستعماريين حرجا في أن يصرح :

«قد تكون المركة الوطنية المصرية حقيقة وتسعى للاصلاح ولكن هذا لا يعطيها بأى حال الحق في أن يكون لمجلس نوابها أي اختصاص بالشئون المالية أو مراقبة أى ادارة في الحكومة يرأسها أوروبيون لأن مثل هذه الادارات هي ركائز الاصلاح ».

وصينما بدأ المجلس نظر الميزانية ولم يعب بانذارات النولتين ، تقدمت النولتان بمذكرة أشد لهجة أذيعت على الرأى العام وقالت : « لقد تغير ميزان السلطة في مصر وانتقلت كل السلطات فيها الى مجلس النواب وإلى القادة العسكريين الذين يفرضون نفوذهم عليه ، وهذا انقلاب خطر وتغيير جوهري زعزع سلطة الخديوي وسلطة النظار واضطرد التدهور نتيجة له ، ويتعاظم كل يوم ، وقد أصبح مجلس النواب الذي كان مجرد دمية واداة طيعة في عهد اسماعيل ويوافق على كل ما يعرض عليه مهما كان ظالما ، أصبح قوة ويصر على التمسك بحقوق تناقض كل ما نصت عليه المواثيق والاتفاقات الدولية . »

وكانت إهانة المجلس وللأمة عامة ، وزادت من صلابة الاعضاء وصمودهم ولكنهم فوجئوا وصدموا بمجلس النظار كله يطلب الى النواب قبول مطالب الدولتين لان الموقف دخل دائرة الخطر .

ودعا المجلس الاعتضاء الى جلسة طارئة لمناقشة هذا الموقف العصيب وشهدت الجلسة اجتماعا ملتهبا انتهى الى اختيار لجنة فرعية من ١٥ نائبا ، يتواون دراسة الموقف والفصل فيه .

ولم تستغرق اللجنة طويلا في البحث وانتهت بمذكرة مضادة الى مجلس النظار تؤكد فيها اصرار النواب على رفض مطالب الدولتين، وأن على رئيس مجلس النظار وفقا «الدستور» أن يستجيب لهذا القرار أو أن يقدم استقالته .

ورفض رئيس الوزراء الاستجابة للدستور الذي أشرف على وضعه وأعلن أن حق إقالته لا يملكه سوى الخديوى، وعلى الفور ردت اللجنة بمقابلة الخديوى، وشرحت الموقف وطالبته رسميا بأن يقيل الوزارة قبل

أن يسحب المجلس ثقته بها ويسقطها ، وطلب الخديوى مهلة من الوقت استدعى خلالها شريف باشا وطلب اليه أن يستقيل ،، ولم يملك سوى الاستجابة .

ولم ينتظر رئيس وزراء فرنسا دجميتا» الذي بدا أنه فجع بالنبأ وأعلن في تصريح في البرلمان الفرنسي «لابد أن نتشبث بموقفنا وأن لا نتراجع وأن لا يفت في عضدنا ما حدث، لابد أن نواصل أقصى جهد حتى نمنع مجلس النواب من أن يمس ما له علاقة بالميزانية واي تراجع منا سوف يشجعهم على بسط سلطتهم على كل شيء وسوف يكون ذلك نهاية المراقبة الثنائية وانهيار مصر وماليتها عامة » .

وكانت استقالة شريف تدشينا للديمقراطية وتعميدا «صحيا» للمجلس ولكنها كانت في نفس الوقت انتكاسة للمسيرة وأول شرخ للجبهة الوطنية !! .

خرج شريف باشا من الوزارة مفعما بالمرارة معلنا ان ما حدث كان جحودا وانقلابا موجها الى شخصه وتهورا سوف يسوق الى الكارثة .. وعاودته عقدة «العسكريين» الذين أتوا الى الحكم ، وقدموا له كل الضمانات والترضيات والى أخر مدى ، وانتهى إلى إهانة الجميع . حين صرح الى ويلفريد سكاون بليت بعد استقالته :

دانهم اطفال وقد حاوات أن أعلمهم الديموقراطية واكنهم يريدون جرعات أكثر مما يستطيعون هضمها» .

## وكتب الشيخ محمد عبده:

«كان شريف من أقدر عوامل النهضة وكان من الداعين الى أن النفوذ الاجنبى قد بلغ حدا لم يكن ممكنا أن يبلغه لو لم يتساهل رياض باشا ويسلم للاجانب بكل ما طلبوه، وكان شريف يقنع جلساءه بأنه اذا ملك زمام السلطة سوف يوقف الاجانب عند حدهم ، ولكنه كان على نزاهته ضعيف الشخصية وكان من المعتدلين الذين يسلمون بالامر الواقع ويعملون على الاستفادة منه جهد الطاقة حرصا على مصالح البلاد» .

وكان يمكن ان يظل الخلاف في الاطار الوطني ، ونواة تعددية أو تنوعا في الاراء على نسق الاحزاب والبرلمانات الاوروبية ولكن استبدت به المرارة والنقمة ودفعته للانزلاق خارج الاطار .. وصرح للقنصل البريطاني ماليت :

لم تعد هناك أى جدوى أو فائدة ، ولا مناص من التدخل على أن يكون ذلك بواسطة قوات تركية» ،

وقد اعترف شريف باشا في نهاية هياته بما حدث للمحامي البريطاني برودلي:

واعترف لى شريف باشا بأنه راض عن نفسه تماما وأنه مقتنع بالطريق الذى اختاره وبكل التنازلات التى قدمها وصرح لى فى تفصيل طويل قصة الحركة الوطنية المصرية وأنه مؤسسها، وأن عرابى عمل

على إذاحته ليحتكر الدور لنفسه ولكنه لم يدرك انه كان من المستحيل عليه أن ينجح لأنه كان وظل مجرد فلاح لا أقل ولا أكثر، .

وعبرت المسيرة الشرخ كتب السير ويليام جريجورى متعاطفا مع مصر كتب في التايمس:

«هناك حزب وطنى في مصر يضم كل من تفتح وعيهم واستقطبت وطنيتهم من المصريين، ولم يعد ممكنا أن يتنازل أحد منهم عن أي مطلب بمحقق لهم منذ ثورة سبتمبر».

ولم يضل «الاطفال» ويتشنتوا وتطلعت كل الأنظار الى رجل واحد لم يضل أحد أنه كان درجل الساعة» «البارودي».

وحينما ذهبت لجنة الخمسة عشر الى الخديوى لتبحث معه مسألة رئيس الوزراء الجديد طلب اليهم ان يختاروا الرئيس الذى يفضلونه وأكن «لانهم كانوا يعرفون مقاصد سموه وأنه يريد أن يبدو مكرها مرغما أمام القناصل والاجانب فقد اعتذروا وقالوا أن هذا من حقوق سموه بمقتضى الاصول والأعراف الدستورية .

وأصر الخديوى على أن يختاروا وأصروا بدورهم على ان ذلك من حقه وحده وبعد أخذ ورد طويل انتهى الامر الى اختيار محمود سامى البارودى وعم البلاد فرح عظيم .

كان أعرق حسبا ونسبا وأعمق جنورا في الأرض من شريف فقد كان جده من الامراء الماليك الذين قضى طيهم محمد على في منبعة

- القلعة ، وكانت اسرته تنتمى الى السلطان المملوكي الاشرف برسباي، ولم يدفعه ذلك الى الحقد ولكن الى البحث عن الحرية والعدل .

وقد كان أحد تلاميذ ومريدى الافغاني وقال عنه ذات يوم «محمود سامي أفضل من عرفت من المسلمين» .

وقد تدرج في كل المناصب العليا السياسية والعسكرية والادارية وتميز عن الجميع بثقافته العميقة سواء العربية والتركية والاوربية ، والتي جعلت منه أعظم شعراء العربية في القرن الماضي. وكان المجدد الذي حرر الشعر العربي من الجمود والصنعة وجعله تعبيرا عن هموم الامة وعن الثورة، وقد انحاز للوطنيين منذ البداية وهو الذي انقذ الثورة من مؤامرة رياض وعثمان رفقي لاستدراج القادة الى قشالاق قصر النيل والقضاء عليهم ، وحذرهم منها .

وقد انتهت به ثقافته ووطنيته الى الايمان بالنظام الجمهورى وان تكون مصدر جمهورية وديمقراطية على النسق السويسدى ، ثم الى الايمان بالفكرة العربية ، وان تكون مصدر دعامة جمع شمل الامة العربية ، وكان أول من يعنيهم الخديوى في خطابه الى ألسلطان يحذره من دعوية الحركة .

وكان محمود سامى رجل الدولة بقدر ما كان عرابى الزعيم ، وكانا متكاملين يؤمن كل منهما بالأخر ويروى عرابى :

دجائى محمود سامى باشا ذات يوم وأطنب فى الثناء على قيامى بنشر راية الحرية فى مصر بعد خمسة آلاف سنة على المصريين، وهم

يرسفون في قيود الاستبداد والاضطهاد، ثم اقسم أنه مستعد لان يضحى بحياته ويجرد سيفه ويجود بأخر أنفاسه وآخر نقطة من دمه، وينادى بي خديويا على مصر اذا ما أردت ذلك، وقلت له يا محمود باشا إني لا أريد سوى تحرير البلاد ولا أرى سبيلا لذلك الا بالمحافظة على الضديوي كما صرحت مرارا وتكرارا، وليس لى أصلا أي طمع في الاستثثار بالمنافع الشخصية ولا أريد انتقال الاريكة الخديوية الى عائلة أخرى لما في ذلك من الضرر. وقال محمود باشا أنا لا أقول إلا حقا وانت أحق بهذا الامر منى ومن غيرى، وشكرته وانتهى الامر ».

لم يكن محمود سامى يعانى من عقدة شريف العنصرية والطبقية والتي انتهت به الى السقوط ، وكان أبعد نظرا من عرابى ولو تحقق ما أراد لما تأخر ومدول «الفلاح» الى نروة السلطة أكثر من سبعين عاما دامية !! .

وتولى عرابى وزارة الجهادية والبحرية وتألفت وزارة مواجهة قادرة على تعبئة الشعب والجيش والاستعداد لكل الاحتمالات .

كانت أفضل وزارة تعرفها مصدر وبها اكتملت سيطرة الحزب الوطنى على السلطة ، كما كتب جون نينه .

وبعث المديوى بخطاب تكليف الى محمود سامى يفيض مدحا وتكريما لم يصدقه أحد قال:

## عزيزي محمود باشا سامي

إن في قبولكم تأليف هيئة نظارة جديدة مع ما في ذلك من عظيم الاهمية دليلا قويا على حسن اخلاصكم وشدة غيرتكم، وإني لم اكلفكم باحتمال أعباء هذا المسند العظيم الا لعلمي بحميتكم ووثرةي بإخلاصكم التنام بما أديتم من الخدمات السابقة الصادقة فيما تقلبتم فيه من المصالح المتنوعة، وإني موافق على احتواء تقريركم من المبادىء المهمة التي هي اساس العدل والحرية ورابطة النظام وكافلة باستقرار الامن وشموله جميع سكان الديار المصرية».

ويدأت النظارة العمل وكانت تعرك أنها تسابق الزمن وكان أول ما عجلت به هو اصدار الدستور وقانون الانتخاب في الصيغة النهائية والتي أرادها وقررها النواب .

وفى يوم الاربعاء ٨ فبراير حضر رئيس النظار الى مجلس النواب ومعه اللوائح مقررة وقوبل بالتعظيم، وسر النواب لنفوذ رأيهم وشكروا النظارة الجديدة على ذاك، ثم وقف محمود باشا سامى وألقى خطابا قوبل بالموافقة والتثييد وقام سلطان باشا رئيس المجلس وأجاب على خطاب رئيس النظار وبين فوائد الاتصاد والالفة والغيرة والهمة وشكر الوزارة تلبيتها لمطالب مجلس الامة في تقرير الدستور .

وتقرر يوم ٨ فبراير سنة ١٨٨٢ يوما تاريخيا خالدا في تاريخ مصر يوم التصديق على الدستور الذي اجتاز كل «العوائق والنوائب» منذ

صيغته الاولى فى يونيه سنة ١٨٧٩، واقيمت الاحتفالات فى أرجاء البلاد فرحا بالدستور، واحتفلت جمعية المقاصد الخيرية احتفالا عظيما اجتمع فيه النظار والامراء والعلماء وضباط الجهادية واعيان مصر وشبابها حتى ضاقت قاعة الحفلة بالحضور، وقام السيد عبد الله افندى النديم وافتتح الخطابة، واقتدى به كل من أديب أفندى اسحاق اللبنانى وابراهيم افندى اللقانى ومصطفى افندى ماهر والشيخ محمد عبده والسيد حسن افندى الشمس وفتح الله صبرى واستمرت الخطب عبده والسيد حسن الفنانى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل).

وتتالت الوفود من جميع أنصاء القطر للشكر على تأليف نظارة وطنية حرة يتولى فيها محمود باشا سامى رئاسة النظارة ويتقلد عرابى نظارة الجهادية والبحرية .

والقى رئيس الحكومة في المجلس بيان الحكومة الشامل والذي جعل شعاره الحكمة والاعتدال وقال فيه:

(كان أول أعمال النظارة التصديق على القانون الاساسى الذى وضعه المجلس، والذى يكفل احترام العهود والمواثيق الدولية ورعاية جميع الحقوق والواجبات وعدم المساس بأى شرط يتعلق بالدين وتشديداته والتزاماته، ولكن يبقى لمجلس النواب حق مساطة النظار وحق نظر الميزانية بوجه الحكمة والاعتدال).

وتنص المادة الرابعة والثلاثين على أن جزية الباب العالى ونفقة الدين المام وكل ما له صلة بهذا الدين من نتائج قانون التصنفية

والاتفاقات الدولية كل هذا لا يمكن أن يكون بصال من الأحوال موضع مناقشة المجلس، أما باقى الميزانية فيبحثها ويقترح عليها لجنة مؤلفة من النظار ومن عدد يماثلهم من النواب الذين يعتد بهم المجلس.

وعلقت مجلة الريفويهم الفرنسية المناسرة للمطنيين:

«هكذا أصبحت حقوق الدائمين مضمونة ضماناً كافيا في حين أن سلطة المجلس على الابواب الحرة من الميزانية قد ردت الى الحد الادنى وذهبت الحكمة الى أقصى مدى وابطلت كل ذرائع الدولتين،

واستبشر الجميع وطربوا حينما وردت الاخبار بسقوط وزارة عمبتاء في فرنسا سقوطا مشينا وتولى وزارة جديدة برئاسة المسيو فريسنيه أعلنت في أول بيان لها في مجلس النواب الفرنسي عن رفضها لموقف الوزارة السابقة ازاء مصر، وأن الحكومة في مصر، هي أفضل حكومة تولت السلطة وعلى أوروبا أن تتعاون معها وأن تكف عن التدخل في شئون مصر الداخلية وأن يعطى المصريون الفرصة ليقوموا بحل مشاكلهم بأنفسهم .

وعزز رئيس الوزراء الفرنسى الجديد سياسته بتعليمات واضحة الى القنصل الفرنسى بأن يكف عن التدخل في شئون مصر ويلزم الحذر والتحفظ ويحسن صلاته بالحكومة القائمة التي تحترم الاتفاقات الدولية وتحقق الامن والاستقرار.

وبتلا ذلك قرار بسحب العضو الفرنسي في الرقابة الثنائية والذي كان ذات يوم وزيرا للاشغال العامة في وزارة نوبار باشا وأعتاد أن

يتدخل في كل شيء واشتهر بانحيازه وعدائه المتطرف للوطنيين، وقال رئيس الوزراء الفرنسي :

إن الوقت حان لاستبدال المسيودي بلنير برجل يكون أقل تدخلا في الشخون الداخلية المصرية، وهو أمر طالما أدى الى مشاكل وأضرار بالغة بالمصالح الفرنسية .

وشد ذلك من عزيمة النظارة وتقدمت ببرنامجها الى المجلس، وكان برنامج انقاذ وطنى للاصلاح العام قام على دعائم ست هي :

- ١ تثبيت أركان النظام الشوري.
- ٢ أعادة بناء الجيش والأسطول.
- ٣ الاصلاح الشامل للتعليم بكل سجاته.
  - ٤ القضاء التام على السخرة.
    - ه انشاء بنك وطني.
  - ٦ -- سداد الدين بالموارد الداخلية.

كان النظام الشورى هو الاطار الافضل للبحث والتوصل الى أفضل الحلول ، وكانت القوات البرية والبحرية هى الدرع الذى يحمى النظام والوطن ويبطل التهديدات المتصلة بالتدخل . وكان التعليم هو السبيل لتعبئة الامة وايقاظ وعيها واطلاق قدراتها وكان القضاء على السخرة مطلبا وطنيا منذ بداية عصر اسماعيل ، وكان قضاء على الوصمة التى تقف امام أى اصلاح الريف والتى يتخذها الاجانب دائما حجة التنديد

والتشويه ، وكان انشاء البنك الوطنى اساسا لترسيخ وتوطيد الاقتصاد ومواجهة غروة البنوك الدولية والاجنبية وانتشال الفلاحيين من براثن المرابين ، وإذا ما تحققت هذه الفصلاحية، فإن تحقيق الهدف الرئيسي وهو سداد الدين يصبح ممكنا ، اعتمادا على الموارد الوطنية ، ولا تبقى أي ذريعة التهديد والتدخل .

وقد عنيت الوزارة بمشروع البنك والذى كان الاول من نوعه وأفاضت مذكرة المشروع في شرحه الرأى العام والواجهة الرقابة المالية التي نقف بالمرصاد اكل محاولة وطنية التحرير وتطوير الاقتصاد.

وبدأت مناقشة برنامج الحكومة في المجلس بخطاب ألقاء سلطان باشا رئيس المجلس قال فيه :

إن كلاً منا يعتبر وكيلا عن عموم الامة وأيس فقط عن الجهة التي انتخبته وإن مشروعات اللوائح والقوانين تقرر من جانب الحكومة ويقدمها مجلس النظار الي مجلس النواب لبحثها واعطاء القرار اللازم ولا يعتبر أي مشروع قانونا معمولا به قبل أن يناقش في المجلس جملة وتفصيلا ، ثم يجري التصديق عليه من جانب الضيوي – وإذا ما ترامي المجلس سن قانون وطلبه من مجلس الوزراء فلابد وإن يجاب الي طلبه ولأعضاء مجلس النواب .

وأكد رئيس المجلس مرة أخرى أن المجلس الحق في نظر الميزانية ومناقشتها ولا تعتمد الميزانية الا بعد اقرار المجلس عليها وعلى رئيس المجلس أن يبلغ ذلك الى ناظر المالية .

أما بالنسبة للجزية المقررة للباب العالى وكافة الالتزامات والعهود الدولية فقد تقرر عدم المساس بها ،

وكانت دورة المجلس من ٦ فبراير الى ٢٦ مارس لسنة ١٨٨٢ حافلة حامية ودحضت كل الافتراءات حول أهلية الامة .. لان تحكم نفسها بنفسها .

ناقش الاعضاء كل المشاكل وأهمها وأعقدها، وطرحوا كل الحلول في حوارات خصبة مستفيضة، نوقشت قضية التعليم مناقشة شاملة ومشكلة القضاء والمحاكم سواء الاهلية أو المختلطة وقانون الانتخاب الجديد وقانون تنظيم التجارة، ثم نوقش قانون إلفاء السخرة حجر الاساس في تحرير الأرض والفلاح ، ونوقشت مشروعات الري الكبرى واستصلاح وتوسيع رقعة الأرض المزروعة وتحسين انتاجها .. وطرحت نواة مشروع غزان أسوان وترشيد الري ، ونوقش بالطبع مشروع الينك الوطني .

طرح عبد السلام بك المويلحى قضية التعليم على اعتبار أنه أسأس المجتمع وقدم اقتراحا للنهوض بمستوى التعليم ويقضى بأن يقوم كل عضو من أعضاء المجلس القادرين بإقامة مدرسة ابتدائية على نفقته على أن تقوم نظارة المعارف بارسال المدرسين . واحتلت قصة السخرة

أكبر قدر من الاهتمام، وقدم محمد افندى الشاذلي قانون السخرة في الاشغال العامة مثل حفر الترع وتطهيرها، وإن لا يقع أي حيف أو جور على الفلاحين خاصة في أراضي الجفالك والابعاديات الواسعة وفي أراضي الجكرمة .

وناقش المجلس قضية اصلاح القناطر الغيرية وانشاء قناطر جديدة حتى يمكن السيطرة على المياه عند الصاجة اليها، وناقش المجلس ضرورة ربط البلاد بعضها ببعض بشبكة من خطوط السكك المديدية على أن تصل إلى مديريات اسنا وقنا وجرجا بما يؤدى الى توسيع العمران وتحقيق وسائل الاتصال ، وناقشوا قانون تنظيم التجارة حتى لا يضار الاهالى وتنهار البلاد .

واستدعى المجلس ناظر المعارف وناظر الاشغال للرد على أسئلة واستفسارات الاعضاء ومناقشة المقترحات التي تقدموا بها والاتفاق على وضع الطول طبقا لاهميتها .

وطالب الاعضاء المكومة بارسال صور المعاهدات التي تم إبرامها مع الدول الاجنبية حتى يكون المجلس على علم ودراية ببنودها .

وانسب جهد ناظر الجهادية والبحرية على إعادة تنظيم الجيش والاسطول، وكانت شخصيته وشعبيته كليلة بأن تبعث روحا جديدة على استعداد لحماية ما تحقق من انجازات .

سانت الثقة والطمانينة وبدا المستقبل متفائلا رغم كل التحديات .

وام تبارك النواتان ما حدث وتتعايش معه ، ثار أشد القلق خاصة من الاصلاحات العسكرية في القوات المسلحة وتغيرت الانوار، وأصبح اللورد جرانفيل وزير خارجية بريطانيا هو الذي يمارس الضغط على فريسنيه رئيس وزراء فرنسا وارسل اليه مذكرة تقول:

«الموقف يتفاقم ويكاد يفلت ولا مناص من التدخل العاجل في مصر.» وبدأت الصحف البريطانية التمهيد لحملة مجمومة تؤكد أن انقلابا خطيرا وقع في مصر وإن العصابة العسكرية اغتصبت السلطة كاملة وتسيطر على كل شيء في البلاد .

وكتب عضو الرقابة الثنائية البريطانية اوكلاند كولفن الى لندن يقول:

دوقع النظام بأسره في يد عسكريين تستبد بهم النشوة لمارسة السلطة المطلقة، ولم تعد الرقابة المالية تعنيهم في شيء ولا يكترثون بها ولم يعد هناك معنى ليقائها لانها أصبحت مشلولة تماما .

وعزز القنصل البريطاني الذي تصول مع وزيره من النقيض الي النقيض .

«تكشف الآن كل ما كانوا يتشدقون به من الدعوة الى الصرية والعدالة وثبت أن كل ما يهدفون اليه هو السيطرة العسكرية على السلطة كاملة ، وقد أصبح عرابى حاكما مطلقا يتصرف كما يشاء ويرفع ويفصل من يشاء .

## وأضاف :

«وقد عادت الرشوة بأسوأ مما كانت من قبل ويساعد ذلك كثرة التغيير والتبديل في الموظفين والمحسوبية في التعيين .

وأدلى شريف باشا بدلوه ، ولم يعد يتحرج أن يصبرح لمراسل التايمس :

«اقد كان عرابى هو الذي عمل على إزامتى من السلطة حتى يستولى عليها الحزب العسكرى، ولم يعد هناك أمل للخلاص من هذه الاوضاع إلا بالقوة .

وسخرت صحيفة الهيراك المعارضة من التقارير في المحف الكبرى وقالت:

« يبذل كوافن وماليت كل ما في وسعهما لافتعال أزمة أو تدبير حادثة التعجيل بالتدخل الذي تسعى اليه حكومتنا الموقرة ، ولا يجدان مخرجا سوى لمنق لافتة الحكم العسكرى بالوزارة التي تسعى الي الامتلاح ».

## وبعث ماليت تحذيرا:

داذا ما استمر هذا الحال طويلا فاننا سوف نفقد كل ما لدينا من نفوذ ولا أعتقد أنه يمكن لنا أن نستعيد ما فقدناه بغير تصفية الحكم العسكرى الذى ترزح مصر تحت وطأته الآن .

ويضم التنصل استراتيجية الخلاص وأضاف:

وفي اعتقادي ان لا مناص من أحداث مثيرة يبدأ منها الحل النهائي المسألة ولابد وأن يتم ذلك عاجلا.

وعلق عرابي على ما يتم قائلا:

دلما رأت انجلتره نجاح المزب الوطني في أعماله وتأليفه وزارة وطنية حرة وأن الوزارة صادقت على قانون الاساس والدستور» ولائحة انتخاب أعضائه . وصدر الامر الخديوي بالتصديق عليها وسارت في نهج الاصلاح بعزيمة صادقة كبر عليها الامر، واستمالت إليها نولة فرنسا للاستعانة بها على اطفاء نور العربة وطمس آبات العدالة التي ظهرت في وادي النيل الذي هو مطمح أنظار الدولتين منذ القدم» .

وفرجئت البلاد بوقوع ما كانت تخشاه وما استبسلت في دفعه.

وأصدرت الحكومتان البريطانية والفرنسية بيانا مشتركا حمله القنصلان معا إلي الخديوى ورئيس مجلس النظار «يحيطهما علما» بأنه تقرر ارسال قوة بحرية مشتركة بريطانية فرنسية الى الاسكندرية وسوف تصل يوم ١٥ مايو سنة ١٨٨٢ .

وكشفت جريدة «التايمس» هدف الزيارة قائلة :

وإن الهدف من ارسال البوارج الى مصد هو تعزيز مكانة المديوى وتأييد سلطته وسوف يكون الهدف الأول هو حمل عرابى باشا على التنحى واقالة الوزارة القائمة، وإذا لم يستجب فلن يكون هناك مناص من ارخامه على ذلك وتجنبا للمساس بسيادة الدولة العلية فسوف تكون القوة عثمانية، وإذا قاومها المصريون سوف تعلن مصد متمردة على الدولة وتبحث الدول الاوروبية الامر وطرق مساعدتها».

وانتفضت البلاد واستنفرت الامة عن بكرة أبيها بدأ إطفاء نور الحرية وطمس أيات الغد التي ظهرت في وادى النيل «كما قال عرابي» ولم يكن قد مضى اسبوعان على تصريح ادلى به رئيس وزراء فرنسا المسيو فريسنيه يعلن فيه ان فرنسا تعارض أى تدخل في شئون مصر .. وان المسريين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم ، وكان اشتراك الاسطول الفرنسي صدمة مريرة .

وأعلنت التعبئة الوطنية العامة وان الوطن في خطر ودعيت الامة للمقاومة واستجابت بحماس دهش له كل المراقبين! .

ويعد أيام من وصول الاسطول المشترك وكان أقوى قوة بحرية منذ الاسطول الفرنسي في حملة نابليون . تقدم القنصلان الى رئيس مجلس النظار بمذكرة كانت الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات الدولية قالت :

ديحيط قنصلا فرنسا وبريطانيا العظمى علما بأن عاطفة الوطنية دفعت سعادة محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب كما دفعتنا رغبة في تأييد استقرار مصر ورفاهيتها لعرض الشروط التالية على عطوفتلو محمود باشا سامى رئيس مجلس الوزراء لوضع حد لعالة الاضطراب السائد في مصر الآن:

ابعاد سعادة عرابى باشا مؤقتا من مصر مع بقاء رتبته ومرتباته ونياشينه .

۲ -- إبعاد على باشا فهمى وهيد العال باشا حلمى الى داخل مصر
 مع بقاء مرتباتهما ونياشينهما .

٣ -- تسريح العساكر ولا بيقي منها الا ما يحفظ الحدود.

وقد رأينا أن هذه الشروط لما فيها من روح الاعتدال تمنع المصائب التي تستهدف مصر .

رياسم حكرمتيهما ويتفويض منهما ينصحان حضرة رئيس مجلس النظار رئيلاه بقبولهما وعند الاقتصاء يشترطان تنفيذها ، وليس لحكومة فرنسا وانجلترة غاية من التدخل في شئون مصر سوى حفظ النظام الراهن، وبالتالي أن يستعيد الخديوي السلطة المختصة به . اذ بدونها يخشى على هذه الحالة القائمة ويما أن توسط الدولتين ليس مبنيا على حب الانتقام والتشفى فانهما سيبذلان الجهد في صدور عفو من الحضرة الخديوية وسيسهران على تنفيذ هذا العفو .

وانعقد مجلس النظار في نفس اليوم ، وقرر على الفور رفض المذكرة جملة وتقصيلا ، وكلف ناظر الخارجية مصطفى فهمى بتحرير رد يرسل في اليوم التالي مباشرة .

وترجه رئيس النظار ووزير الخارجية لمقابلة الخديوى وبهت الاثنان حين أخبرهما الخديوى بأنه تلقى نسخة من الانذار كما سماه وأنه قبل ما جاء فيه ويرى أن لا مناص من القبول!

ورد رئيس الوزراء على النور أن ذلك خلاف خطير وتعارض عظيم، وأن لابد من عرض الامر برمته على مجلس النواب واستدعائه على النور لجلسة طارئة وهذا أمر يتعلق بمصير البلاد ،

ورفض الخديوى ذلك ونصحهما بقبول الانذار وما جاء فيه أسوة بما فعل .

وعاد رئيس الوزراء ووزير الخارجية ليخبرا زملاهما من النظار بما تم خلال المقابلة ، واستقرار رأى الجميع على تجاهله ودعوة المجلس الى الانعقاد بلا حاجة الى مرسوم خديوى كما قرر المجلس تقديم استقالة مسببة الى الخديوى احتجاجا على تقديم الانذار والتدخل السافر فى شئون مصر الداخلية والاعتداء على سيادتها .

ودهش رئيس الوزراء وعجب لان الخديوى لم يبال وقبلها على الفور وبفرح وسرور .

وانعقدت الجلسة الطارئة لمجلس النواب في اليوم التالي ٢٧ مايو ١٨٨٧ بمنزل محمد سلطان باشا رئيس المجلس وكان أحد الايام التاريخية ،

ازدهم المنزل وكان غاصاً بأعضاء المجلس وحضر قاضى قضاة مصر الشيخ عبد الرحمن افندى والشيخ عبد الهادى الابيارى امام المعية وتم الاتفاق من الجميع مع ملازمة الراحة والسكون وان يطلب من الخديوى رفض الانذار ويأمر برجوع الحكومة وناظر الجهادية وألا يعزل عزلا وفي أثناء ذلك حضر الى حديقة المنزل جمع من الضباط ومن الاهالى وأخذوا يصيحون:

دأعزلوا الخديوى الذى دعا الاجانب التدخل في أمرنا وتهديدنا بأساطيلهم » .

وعقب تيوبور روتشين :

لو ان الجيش اعلن خلع توفيق يومها لوجد الامة كلها وراءه تؤيد ما فعل، ولكن ازاء الحملة الضارية على الحكم العسكرى المطلق تقرر عقد مجلس النواب ورفع الامر إليه.

وتدخل الشعب مباشرة وحسم الموقف.

وما ان طير البرق خبر استعفاء الوزارة احتجاجا على قبول الخديوى لانذار الدولتين كثر اللغط وزادت بواعث الضوف وتوافد على العاصمة جموع من أعيان البلاد وكبار مستخدمي الحكومة وقدموا مئات من العرائض محتجين على عمل الخديوي، وطالبين أحد امرين إما رفض المذكرة أو عزل الخديوي الذي قبل تدخل الاجانب في احوال البلاد.

ولم يكترث الضديوى بكل ما كان ويضطرم حوله.. واعلن انه تولى بنفسه رئاسة مجلس النظار، وأذاع بيانا بذلك وبعا إلى اجتماع في القصر لكل النوات والاعيان والعلماء، وقرأ على الذين ذهبوا بيانا مفصلا دعا فيه الجميع للمحافظة على الامن والنظام وحذر من مغبة الضروج عليهما ونبه على الجميع ان الاساطيل لم تأت للعدوان ولكن حضرت لكي وتساعد في اقرار السلام والامان».

وما ان فرغ من الاجتماع حتى وجد سيلا من البرقيات انهالت من كل أرجاء البلاد تحمل ألاف التوقيعات تطالب بعودة الوزارة ورفض مطالب الدولتين ودفع العدوان على سيادة البلاد.

وتوقف عند برقية لم يستطع ان يتجاهلها وأثارت هلعه وكانت من ضباط الحاميات وضباط الامن في الاسكندرية، وتقول دانه اذا لم يعد النظار إلى مناصبهم خلال اثنتي عشرة ساعة سوف يحدث من الامور ما لا يحمد عقباه، ثم تلت برقية مماثلة من حاميات القاهرة، ثم جاء وفد كبير وطني من نوات القاهرة وأعيانهم ويتصدرهم رؤساء الاديان الثلاثة شيخ الاسلام والبطريرك والحاخام وطلبوا إلى الضيوى الرجوع عن قراراته.

وجاء محمد سلطان باشا رئيس مجلس النواب يكاد يقتلُه الخوف وتوسل إلى الخديوى ان يرجع النظار إلى مناصبهم والا كانت حياته في خطر.

ولم يملك الخديوى سوى الاذعان وارسلت الاوامر الى الاقاليم بالغاء ما سنق اعلانه .

وفي نفس الوقت عقد قناصل النول اجتماعا لم يدع اليه قنصلا بريطانيا وفرنسا وقرر المجتمعون مقابلة كل من الخديوى ثم عرابي باشا.

وروى عرابي ما حدث بالنسبة له.

لا تعاظم الخوف جاء لمنزلى جميع قناصل الدول الاجنبية ماعدا قنصلى بريطانيا وفرنسا وطلبوا إلى ضرورة تأمين رعاياهم وأجبتهم اننى استخفيت ولا صفة لى تخوانى تحمل هذه المسئولية العصيبة.

وقالوا لى ان الجيش لا يخالف ارادتك وانت زعيم الحركة الوطنية فلا نأمن على رعايانا وأنفسنا الا باعطائك الأمر وحتى تسكن روعهم ولاجل طمأنينتهم.

وقبات وارسات تلفرافات إلى جميع مراكز العسكرية ولكن بصفة انى رئيس الحزب الوطنى اطلب اليهم جميعا ان يلزموا الهدوء والسكينة وان يحافظوا على راحة الجميع خصوصا رعايا الدول الاجنبية وان يعاملوهم احسن معاملة ،

وبعد قليل حضر لى رئيس مجلس النواب سلطان باشا وحسن باشا الشريعى وسليمان باشا اباظة وسلمونى امر الخديوى يقضى برجوعى نظارة الجهادية واخبرونى انهم لما وفنوا على الخديوى وجنوا جميع قناصل النول فى حضرته ما عدا قنصلى بريطانيا وفرنسا وطلبوا جميعا من الخديوى صنور امره برجوعى إلى نظارة الجهادية والبحرية لاجل اطمئنان الجميع وإن الخنيوى استجاب لذلك.

ولم يلبث ان صدر أمر خديوى إلى دعزيزى احمد عرابى باشاء وينص دواو انكم استعفيتم ضمن.. هيئة النظار التى استعفت واكن مراعاة لحفظ الامن والراحة استصوبنا بقاحكم فى نظارة الجهادية والبحرية، وأصدرنا أمرنا هذا لكم لتعلموه وتبادروا باجراء ما فيه انتظام وعى احوال العسكرية الكافلة لحفظ الامن العمومى على الوجه المرغوب فيه».

ولم يملك عرابي سوى القبول.

وكان الانتصار حاسما وانتقات كل السلطات إلى عرابى وحده، وتربع زعيم فلاح على قمة السلطة بارادة الامة ثم بارادة الدول الاوربية جميعا ماعدا دولتان .

كان التأييد الذي يحظى به غير مسبوق في تاريخ مصر وقد فوجئت البلاد بوفود من كل الولايات العربية في الامبراطورية العثمانية بل ومن الهند والبلاد الاسلامية البعيدة. جات لتهنئة وتحية مصر ولكي تعبر عن تأييدها واعجابها.

كان عرابى باشا يستطيع أن يعلن خلع الضديوى وعزله وكان الرؤساء الروحانيون الثلاثة والقوى السياسية والعسكرية والثقافية على استعداد للتوقيع.

وكان في استطاعة عرابي ان يؤلف وزارة جديدة يختار أعضاءها بنفسه، وان تقوم بتعديل الدستور وتطلب سحب الاساطيل وكانت روسيا والنمسا والمانيا وأيطاليا واليونان تؤيد عرابي حفظا لمصالح رعاياها وكانت تجمع فيما بينها على أن لا تسمح لبريطانيا ان تحقق مطمعها الرئيسي وهو الاستيلاء على مصر والاستئثار بحكمها.

كان في استطاعة عرابي باشا أن يفعل كل ذلك في ثلك اللحظة التي لم تسنح من قبل في تاريخ مصر .

ولم يفسر أحد من المؤرخين والمعلقين والباستين لماذا لم يقدم وهو لم يفتد الشجاعة قط.. وهفعت البلاد اغلى ثمن وتأخر صعود دفلاح» إلى قمة السلطة سبعين عاما كاملة .

#### الفصل الخامس

# نسمس المسترية

اكتشف فخامة الاميرال السير دبوشامب سيمور، قائد عام الاسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط، بعد رسو أكثر من ستة أسابيع في المياه الاقليمية المصرية وعلى شاطيء ميناء الاسكندرية، أن الأسطول في خطر.

وكان الخطر الذي اكتشفه الاميرال فجأة هو القلاع والحصون القديمة الممتدة بطول سواحل المدينة والتي يراها القادم إلى الميناء كأول ما يرى ، وخاصة إذا كان على رأس أسطول عارم من المدعات والبوارج والمدمرات الحديثة .

وكانت معظم القلاع والحصون إن لم تكن كلها قديمة مهملة متآكلة أقيم بعضها في عصر الماليك أو خلال سنوات الحملة الفرنسية وقد تجددت في عصر محمد على ثم اهملت ثانية بعد نهايته ، والقضاء على الاسطول المصرى ، وشمل الإصلاح بعضها خلال عصر اسماعيل ، واكن في إطار محدود ، فقد كانت حروبه برية جنوبية نحو منابع النيل

وافريقيا .. ولهذا لم يكن ممكنا أو معقولا أن تهدد أقوى اسطول في السعالم والذي يحكم حتى أمواج البحار وفق النشيد القومي البريطاني!

وقد كان على أى دولة تفاجأ بمثل تلك القوة تقتحم مياهها الإقليمية وترسو في مينائها الرئيسي ثم تنذرها بضرورة تغيير نظام الحكم فيها، كان عليها التزاما بواجبها الوطنى أن تبدأ في تقوية وترميم القلاع والحصون البحرية . تداركا لما قد يحدث .

وتذكرت الاستراتيجية البريطانية الاسطورة المشهورة في قصص الأطفال حول الذئب والحمل ومياه النهر ، ووجدت فيها ذريعتها وأعلنت أن المسريين يعكرون المياه ويثيرون قلق الاسطول .

وكان الاميرال بو شامب سيمور مشهورا بين أمراء البحر البحر البحريطانيين بنته من «أكلة النار» وهم فـــــة من القادة ، يمعنون في التخريب والتعمير وينتشون بسفك الدماء واهدار أكبر قدر من الأرواح .

وحدث بعد أن وصل الاسطول بقليل أن قابله صحفى أجنبى واسترسل معه في الحديث إلى أن قال له الاميرال دهل ترى كل هذه المينة وقلاعها وحصونها المتداعية . سوف لا تستغرق منى أكثر من نصف ساعة لتتحول إلى كومة رماد وبعدها لن يبقى أثر ، وإن تقوم لهؤلاء الزنوج من أهلها قائمة وقالها بالفرنسية دنيجره .

ولم يكن يعرف أن المنحفى وثيق المنلة بالوطنيين وثنديد التعاطف معهم ، وأنه نقل المديث كاملا إليهم .

وقد تأكد أن الاسطول جاء مبكرا وبأقصى قوته لكى يرهب «الزنوج» ويرغمهم، ولما لم يستطع ألقى مراسيه وبدأ يعد العدة للضرية القاضية وبعد أن يهيى، الجبهة الداخلية بينما تعد الحكومة في لندن . الرأى العام الأوروبي ،

وبعد وصول الاسطول بقليل وصلت شخصية لا تقل خطرا واستدعت الحكومة البريطانية والاستاذ بالمره استاذ اللغة العربية في جامعة كمبريدج وانتدبته للسفر إلى مصر في خدمة العلم البريطاني أقصى ما يفخر به بريطاني .

وكان الاستاذ من نجوم القافلة الحافلة من المستشرقين الأوروبيين الذين ذخر بهم القرنان الثامن والتاسع عشر ، كانوا هم والمبشرون طلائع الفتح والفزو الاستعمارى عكفوا على دراسة الشرق: تاريخه ولفاته وتراثه ، واكتشاف الشغرات التي ينقد منها الفزاة . وظلوا مرشدين ومستشارين للعسكريين أو لحكام المستعمرات .

وتأسس في الاسكندرية إلى جسوار قسيسادة الاسطول ، مكتب المخابرات البريطانية يديره الاستاذ ويتولى تجنيد «دالعملاء» مصريين وأجانب وينظمهم حتى تحين ساعة الصفر .

وكما حدث للأميرال ذهب نفس الصحفي إلى الاستاذ المستشرق في الفندق الذي كان يقيم به وفوجيء به يقول له بغير مقدمات:

- هل دېرت لنفسك مكانا تحتمى فيه .
  - من ماذا ؟

- سبوف تدك هذه المدينة في وقت قبريب ولابد أن تهييء لنفسك مضاً! .

ونقل دجون نينيه، الحديث الى من يعنيهم الأمر .

ويداً العمل والاستفراز ببداية شهر يوليو ، وبرسالة بعث بها الاميرال إلى القيادة في لندن .

الاسكندرية أول يوليو

من الاميرال سيمور إلى الأميرالية

سيدى لللورد

شوهدت مراكب محملة بالنخيرة على مسافة قليلة من ميناء السويس في هذا الموقع معسكر كبير للبدو، وتلقى معسكر الزقازيق أوامر بحشد عشرين ألف رجل مزودين بالفئوس والمقاطف مما يعنى أن النية متجهة إلى ردم قناة السويس، وتلقى الأهالى تعليمات بأن يزودوا بالأسلحة، وقد وصل إلى الاسكندرية أكثر من عشرة ألاف جندى وتتوافد القوات الاحتياطية والامدادات باستمرار، ويشيع عرابى بين الناس أن النبى محمد يزوره كل ليلة وأنه سوف يوقع الاسطول في فخ ينصبه وذلك بأن يغرق مراكب محملة بالاحجار في البوغاز.

هميمور

وردت الاميرالية على الفور

لندن - ٣ يوليو

من الاميرالية إلى الاميرال سيمور

امنعوا كل محاولة يراد بها غلق البوغاز الموصل إلى الميناء وإذا باشروا العمل في ترميم الحصون أو نصبت مدافع جديدة فإن عليكم ابلاغ القائد المصرى بأن لديكم أوامر لمنع ذلك ، وإذا لم يمتثل في الحال فإن عليكم تدمير الحصون واسكات المدافع إذا أطلقت النيران ، وبالطبع يتم ذلك بعد أن تعطوا الأهالي والسفن التجارية أو الحربية الأجنبية مهلة كافية للابتعاد .

الامترالية

اللورد السستر

ورد الاميرال في اليوم التالي

إلاسكندرية - ٤ يوليو

إلى الاميرالية

نصب الليلة مدفعان جديدان في قلعة قايتباي وتم تقوية جدارها المواجه للبحر ونصح القنصل بتأجيل تقديم الانذار إلى صباح يوم الضميس حتى يجد الأوروبيون المقيمون في القاهرة فرصة للمجيء إلى الاسكندرية.

سيمور

واجأت بريطانيا إلى جلالة السلطان لكى يتدخل لعماية الأسطول من تهديدات رعاياه «المسريين».

وفى ٥ يوليو جاء تلغراف من الصدر الأعظم إلى الخديوى يذكر أن باشكات السفارة البريطانية حضر إلى الباب العالى، وأخبره أن

الجهادية المصرية تهدد الاساطيل الانجليزية في الاسكندرية ، وأنها إذا لم تكف عن تقوية الاستحكامات وتمسك عن تعزيز حصونها من غير إبطاء سوف يضطر الاميرال سيمور إلى إطلاق مدافعه على الاسكندرية ليدكها ويهدمها عن آخرها .

وحول الخديوى التلغراف إلى عرابي ليتولى الرد وكتب:

وإن مصر لم تعتد على أحد ولم تهدد أساطيلها الحربية الانجليز بل على العكس تماما هي التي تفعل ذلك ، وكل ما في الأمر إننا نقوم بقرميم الاستحكامات وهذا ما نفعله كل عام. وإذا كانت المراكب الحربية الانجليزية متخوفة من استحكاماتنا ولا تريد شرا بنا فإن ما عليها إلا أن تقلع من مياهنا وأن تعود بسلام إلى بلادها، وإنه ليدهشني احجام الباب العالى عن مجاوبة السفارة الانجليزية بذلك .

عرابى

ولم يثنى ذلك الاميرال عن إمسراره ويعت بهذه الرسالة إلى طلبة باشا عصمت قائد حامية الاسكندرية في ٧ يوليو .

مناحب السعادة

أتشرف باخباركم إنى علمت من طريق رسمى أن مدفعين جديدين نصببا أمس في خطوط النفاع المسرفة على البحر، وأن بعض استعدادات حربية على وشك التمام في واجهة الاسكندرية الشمالية، وأن الفرض منها تهديد الاسطول تحت قيادتى ، وأجد من واجبى أن

أهيطكم علما والحال هكذا بأنه إذا لم تأمروا بوقف هذه الأعمال سوف يصبح من واجبى ضرب الحصون التي يجرى فيها الترميم .

الاميرال

بوشامپ سنبمون

ورد القائد المصرى على الفور وفي نفس اليوم

عزيزي الاميرال الانجليزي

أتشرف باحاطتكم علما بوصول خطابكم الذى تذكرون فيه أنه اتصل بكم تركيب مدفعين، وأن أعمالا أخرى على وشك أن تقام على شاطىء البحر وردا على ذلك أود أن أزكد لكم إن هذه الاخبار عارية عن الصحة تماما ، وهي مثل التهديد بسد البوغاز الذي اتصل بكم وتحققتم كذبه .

وإنى واثق بشريف عواملفكم المشبعة بروح الإنسانية .

طلبة عصمت

ولم يجد الاميرال ما يبرر به موقفه وضاق ذرعا بتبادل الرسائل ، وأن لا جدوى منها وبعث إلى الرؤساء في اندن .

الاسكندرية ٩ يوليو

من الاميرال سيمور إلى الاميرالية

إشارة إلى برقيتي السابقة أخطركم أنه ليس هناك أدنى شك فيما يتعلق بالتسليح وسوف أخطر قناصل الدول الأجنبية غدا أنى سوف

أضرب بعد ٢٤ ساعة إذا لم تسلم إلى المصنون القائمة على البوغاز والتي تشرف على مدخل الميناء .

سيمور

عزز القنصل رأى الاميرال وبعث إلى وزارة الخارجية البريطانية في نفس اليوم

سيدى اللورد جرائفيل

أتشرف باحاطتكم علما بأنه اتصل بالاميرال بوشامب سيمور نبأ نصب مدفعين جديدين بحصن السلسلة القائم تجاه المدينة الجديدة

ولا يستطيع الاميرال أن يلازم الصمت حيال هذا العمل العدائى وله يستطيع الاميرال أن يلازم الصمت حيال هذا العمل العدائى ولهذا قرر أن يبدأ إطلاق النارعند شروق الشمس يوم الشلائاء ١١ الجارى .

وقد أخطرت القناصل ودرويش باشا مبعوث السلطان وسبأقوم بالترتيبات اللازمة لترحيل جميع الرعايا البريطانيين إلى البواخر هذا المساء أو غدا صباحا.

كارت رايت

وردت وزارة الخارجية على القور بالموافقة وأضافت شرطا جديدا إلى كارت رايت

من اورد جرانفيل وزير الخارجية تصدق حكومة صاحبة الجلالة البريطانية على ما أخبرتمونا به في برقيتكم وعليكم في حالة ضرب

الصمدون أن تلقوا على عاتق درويش باشا مستولية أمن الخديوي وسلامته .

جرانفيل

ولم تقف الجبهة المصرية ساكنة وانعقد مجلس «عرفي» فوق العادة تحت رئاسة الخديوي وبحضور درويش باشا .

وبلا تلى كتاب الاميرال سيمور إلى طلبة باشا عصمت تقرر أنه لا يمكن إجابة طلب الأميرال سيمور لما في ذلك من الفزى والعار الذي بلحق بالمصريين إلى الأبد، وأن الاستحكامات والطوابي ما أنشئت إلا لحفظ الثغور والعساكر، ما وجدت إلا الدفاع عن الوطن العزيز والذود عن حياضه فلا يجوز لهم أن يخربوا معاقلهم بأيديهم لمجرد طلب العدو الطامع في بلادهم بل الواجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم ويقوموا بما تحتمه عليهم واجباتهم إلى نفس من حياتهم دفاعا عن شرف الوطن ، ولكن قفلا لباب الشر وقطعا لاحتجاجات الاميرال سيمور يرسل له وفد يتلطف معه في المقابلة، ويوضع له أن المصريين ليسوا أعداء للانجليز وأن لا يمكن سد البوغاز بالاحجار وأنه يمكن ضبط المراكب المشحونة بالاحجار عند شروعها في العمل إن وجدت .

ووأما إنزال المدافع فهذا أمر لا يمكن قبوله لما فيه من مضالفة قوانين البحرية ولما يتبع ذلك من الإهانة والمذلة ، وإنما يمكن إجابة طلبه ومنعا للإشكال تتزيل ثلاثة مدافع من ثلاث طوابي وأن يكتفى بذلك وردا لشرف الاسطول ه.

وذهب الوقد وعاد خائب الأمل وأن الاميرال رفض كل ما عرض عليه ومسم على وجوب انزال المدافع وتسليم الصحون ، وقال إن التنازل الوحيد الذي سوف يقدمه هو أن يسمح بأن يقوم الجنود المصريون بذلك أي أن يسلموا أسلحتهم ويخربوا معاقلهم بدلا من أن تقوم العساكر الانجليزية بذلك .

وكرر مرة أخرى ضرورة تسليمه طابية المكس وما وراحما وطابية المعمى وطابية باب العرب لكى يتخذها معسكرات للقوات الانجليزية وختم بأن قال دأنه إذا لم يجاب إلى طلباته سوف يباشر القتال عند طلوع الشمس يوم ١١ه.

واستقر رأى المجتمعين دعلى، أن طلبات الاميرال الانجليزى غير شرعية ولا يمكن قبولها بوجه من الوجوه وإذا فهى مرفوضة ، ولابد من التهيؤ للحرب ، على أن لا تبدأ من جهتنا إلا بعد ثلاث طلقات من العدو وفي الحال تعلن الاحكام العرفية في البلاد .

وبعث الاميرال برسالته النهائية إلى طلبة باشا عصمت قائد حامية الاسكتدرية .

من الاميرال سيمور إلى طلبة باشا عصمت ١٠ يوليو - البارجة انفنيسبيل

مناحب السعادة

أتشرف باحاطة سعادتكم علما بأنه نظرا لتجدد استعدادات حربية نتزايد منذ أمس في حصون السلسلة وقايتباي وصالح وهي استعدادات

موجهة بالطبع إلى الأسطول الذي تحت قيادتي فقد عقدت العزم على أن أنفذ غدا «١١ يوليو» عند شروق الشمس ، العمل الذي أعربت لكم عنه في خطابي المؤرخ يوم ٦ الجاري إلا إذا تسلمت على الفور وقبل هذه الساعة كل البطاريات المنصوبة على برزخ رأس التين وعلى طول شاطيء ميناء الاسكندرية الجنوبي .

ورد القائد المصري على الفور.

ومن طلبة عصمت إلى الاميرال الانجليزي ١١٠ يوليو،

لم تفعل مصر شيئا يقضى بارسال هذه الاساطيل المحتشدة في مياهها، ولم تقم السلطات المدنية أو السلطات العسكرية بأي عمل يبرر مطالب الاميرال إلا بعض اصلاحات ضرورية في منشات قديمة والطوابي التي ورد ذكرها هي على العال التي كانت عليها عند وصول الأساطيل، ثم نحن هنا في بيتنا وفي وطننا ومن حقنا بل من الواجب علينا أن نعد عدتنا من كل عدو يباغتنا ويقدم على قطع العلاقات السلمية التي تقول الحكومة البريطانية أنها قائمة بيننا.

وأن مصر الحريصة على حقوقها والساهرة على تلك الحقوق وعلى شرفها لا تستطيع أن تسلم أى مدفع ولا أى طابية دون أن تكره على ذلك بقوة السلام .

ونحن لذلك نحتج على بلاغكم الذى وجهتموه اليوم وتلقى مسئولية جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة التي تتجم من هجوم الاسطول واطلاق المدافع على الأمة التي تقذف القنبلة الأولى على الاسكندرية

المدينة المسالمة الهادئة مخالفة بذلك لقوانين الحرب ومواثيق حقوق الإنسان ،

طلبة عصيمت

ويعث رئيس الوزراء راغب باشا إلى الاميرال برد مماثل حضرة الاميرال

يؤسفنى أن أحيطكم علما أن حكومة سمو الخديوى تعتبر طلباتكم غير مقبولة وهى لا ترغب فى تكدير صفو العلاقات بينها وبين بريطانيا العظمى، ولكنها لا تستطيع أن تعترف بأنها اتخذت أى اجراءات تعتبر تهديدا للأسطول الانجليزى سواء كان ذلك من جهة القيام بأعمال فى الحصون أو من جهة تركيب مدافع واستعدادات.

وقد تقدمنا باستعدادنا لانزال ثلاثة مدافع من البطاريات التى أشرتم إليها لنعبر على نوايانا السلمية ورغبتنا في الاستجابة لطلباتكم بقدر الإمكان ،

وما دمتم تصرون رغم هذه التقدمة على اطلاق النار فإن الحكومة المصرية تحفظ لنفسها الحق في إلقاء مستولية هذا العمل العدواني على عاتقكم .

راغب

ورد الاميرال في الساعة السادسة صباحا من يوم ١١ يوليو يا صاحب السعادة

أتشرف بابلاغكم وأنا أسف أن ليس في استطاعتي أن أقبل شيئا مما عرضتموه .

سيمور

واستفر الموقف البريطاني نائبا بريطانيا من حرب الحكومة - حرب الاحرار - وانتفض صائحا في مجلس العموم:

دأى منطق هذا وأى سياسة فى أن رجلا يصوم حول منزلى وكل دلائل الاجرام بادية على وجهه وأبادر باحضار الأقفال والمتاريس وأحكم أغلاق النوافذ ، وإذا به يصبح ويثور ويدعى أن ما أقعله تهديد بل إهانة موجهة إلى شخصه وأنه لا مناص من أن يهدم المنزل على من فيه دفاعا عن النفس هل هذا معقول .

ووقف وزير في المكومة المستر برايت ، وأعلن أن أي هجوم على الاسكندرية سوف يكون إهداراً لكل ما يبقى عليه حزب الأحرار من المباديء ، وإذا ما تم ذلك فسوف يستقيل محتجا من المكومة .

وضاعت الأصوات في البرية وكتبت مجلة فرنسية «الدبلوماسية الأوروبية »

دهل يعقل أن يصل الافتراء وتزييف المقائق إلى هذا الحد وبمثل هذه الجرأة ومن الذي يملك حق الدفاع الاسطول القادم من بلد بعيد والذي يرسو عنوة واقتدارا في المياه الاقليمية لبلد أمن ويظل على مدى شهرين مصوبا مدافعه وأضوات الكهريائية كل ليلة على حصون البلد ثم يكتشف أضيرا أنها تهدده ولابد له أن يهدمها تأمينا لاسطوله ورجاله».

وعلق محامى بريطانى يعمل فى الاسكندرية ساخرا على الموقف:

«إذا كان الخط الذى يهدد الاميرال داهما وحقيقيا فليس عليه سوى

أن يبتعد قليلا عن المياه الاقليمية ويضمن بذلك الحماية».

وقبلت مصر التحدى وأن تدفع ثمن الحرية مهما بدا جسيما وعقد في قصر الخديوى أكبر اجتماع شهدته البلاد، وضم أكبر حشد من كل النظار ورؤساء النظارات السابقين ومن النواب والضباط والعلماء والأعيان وتصدره الرؤساء الروحانيون الثلاث وشهده أيضا درويش باشا مبعوث السلطان.

وانتهى رأى الجميع أن لا مناص من المقاومة واشتد الحماس بالخديوى وأعلن أنه سوف يقود المعركة بنفسه ، بل وأنه أمر باعداد قطار خاص ينقله فورا إلى العاصمة لتعبئة البائد كلها من هناك» .

وأذاع راغب باشا رئيس الوزراء بيانا إلى «كافة النواوين والأقاليم والضبطيات والمحافظات يعلمهم فيه بوقوع المرب بين النولة الانجليزية والحكومة المصرية وأن الأدارة صارت تحت الأحكام المسكرية وقد تشكل مجلس عرفي يقوم بكل الأعباء خلال الحرب».

وعند شروق الشمس صباح يوم ١١ يوليو سنة ١٨٨٧ في الساعة السابعة صباحا أصدر الاميرال أوامره باطلاق النار وانصب الجحيم على المدينة عامة وأهلها ..

وأصدر مرابي باشا بيانا إلى الشعب.

«أطلق الاميرال الانجليزي النار غير مبال بأي شرعية أو حقوق الشعوب ، وهو أمر يكسو الحكومة التي وافقت على سفك دماء الابرياء

ثياب المار ويسجل في تاريخها مسحائف سوداء لا يمحوها مرور الأزمان والأعوام .

وفوجىء الاميرال وضباطه بل وفوجىء العالم كله بأن نصف الساعة التي حددها الأميرال لنهاية المعركة ولتحويل المدينة إلى كومة أرماد مرت ، ولم ترتفع أي راية بيضاء أو تكف المدافع عن الدفاع .

كتب القومندان هنث - رئيس الأركان في الأسطول:

كانت المصنون أقوى مما كنا نظن من قبل وكان جنود المدهية المصنوية .. لا يستهان بهم وكانوا يحكمون المنزب وأتلافى نيرانهم ، غيرت الموقم لكى أحصل على الساحة الملائمة .

وكان يقود المدرعة سلطان - أقوى المدرعات .

ووصف الكواونيل جودريتس الامريكي قائد المدرعة لنكستر التي أرسلتها المكومة الأمريكية لاجلاء رعاياها .

درد جنود المدفعية المصرية على نيران جهنم التى انطلقت من مدافع الاسطول ردا أثار الدهشة والعجب، وكما لم يكن منتظرا وأثبت جنود مدفعية السواحل المصرية شجاعة خارقة ويطولية بالنسبة للتفاوت الجسيم الذي كان بينها وبين العدو من حيث الاستعداد والتسليح .»

وكانت البارجة انفليلسيبل تطلق قنابل زنة الواحدة ١٧٠٠ رطل على حصن الفنار ، واصطدمت واحدة بساتره وأثارت عاصفة من الفبار والشظايا ارتفعت حتى قمة الفنار نفسه، وتصورت بعد ما رأيت هذا الشهد المضيف أن أن يكون هناك أحياء بعد هذا الوابل من النيران

والركام ، ولكن لم ألبث حينما انقشع الغبار أن رأيت الجنود قابعين في مواقعهم يواصلون اطلاق النار على خصم رهيب .

وقال الكابتن «وواتر جودسال» الانجليزي قومندان السفيئة تشيللترن

دفى منتصف الساعة الواحدة والنصف اتجهت المدرعات الثلاث سلطان وسويرب والكسندرا نحو حصن «الأطة» ويبدو أنها قررت أن قوتها لن تكفى للقضاء عليه ولذا طلبت من المدرعتين انفكسبل وتمارير أن ينضما إليهم والاشتراك في الهجوم .

وصنوبت المدرعات الخمس سيلا من نيرانها دفعة واحدة على الحمن سيىء العظ ولكن فوجئوا بأنه دافع مستميتا بما يبعث على العجب ضد أقوى خمس سفن في الاسطول البريطاني .

وقد ذهلت أمام هذه البطولة الاسطورية التي لم أصدقها ولم أعرف كيف المسرها - وزاد من عجبي ودهشتي موقف قائد ذلك الحصين ، اذ وقف بجوار العلم بمفرده والمنظار في يده يوجه الضرب غير مبال بتساقط القذائف حوله .

كان خارق الشجاعة رجلا بلا مثيل لا يأبه للجحيم ينهال عليه ويرد ثابتا في كل مرة وفي منتصف الساعة الثانية سددت الانفكسبل قذيفة إلى مستودع النخيرة نفذت إلى داخله، وإكنها انفجرت في منتصف الساعة الثالثة وبالطبع قتل عدد كبير من الجنود تطايرت أشلاؤهم في

الفنضناء ولم يلبث أن لحق بهم قائدهم البطل الذي وقف كالأسد أ عرينه متشبثا بالعلم حتى طار الاثنان في الهواء .

وبدا أن كل شيء قد انتهى ولكن بعد أن هدأت النيران كان هنا عدد من الجنود مازالوا على قيد الحياة . تسللوا وغادروا الحصن» . ويستطرد التقرير

وتحوات المدرعات الخمس بعد تدمير حمين والاطة، نصو قلع قايتباي وأصييت القلعة بأضرار كبيرة وظلت النيران تنصب عليها حتم أخر لحظة ولم تكف عن الإجابة واطلاق مدافعها حتى صدر الأمر بوقف اطلاق النار في الساعة الخامسة .

وكان الميجور «تواوك» ضبابط المفابرات على ظهر المدرعة انفنسيار وشهد المعركة أمام حصن المكس وقال في مذكراته :

«من أعسجب مسا شسهدت في حسياتي جنود حسمن اسس في الاسكندرية وقد شهدت عجائب كثيرة واكن هذه كانت من الحوارق درأيتهم يقفون ثابتين ملازمين مدافعهم لا يتخلون ولا يتزحزحون عنها رغم سيل نيران جهنم التي كانت تنهمر عليهم ، ورأيت أكثر من قنيفة تنخل فوهة مدافعهم ، وكنت أقطع بأنها قضت على المدفع وطاقمه تماما واكن لا ألبث حتى أجد نفسي صائحا ، لا يمكن .. لا يمكن ، لأن المدفع عاد يرد ويطلق قذائفه .. وفي إحدى هذه المرات ، كان الرد سريعا بحيث قفزت إلى حافة السفينة ورفعت يدى أحييهم وأصيح أحسنتم أيها الجنود المصريين» ! .

وكتب البارون دى كيورك وكيل مصلحة الجمارك والذى حمل أموال الصلحة ولجأ إلى الأسطول كما فعل معظم كبار الموظفين الأجانب.

دنفذ المصريون بدقة كل ما ألتزموا به وعند الطلقة الخامسة من إسطول جاوبت البطاريات المصرية ، وانطلقت قذائفها متدفقة وباحكام هش له البريطانيون .

وكانت المسرعات تصبوب ثيران مدافعها في وقت واحد وبتركيز في لقذف وكانت تهيىء لمن يراها أنها دكت الحصون ودمرتها عن آخرها حطمت كل مدافعها ولكن لا تلبث أن تستأنف الرد مهما انقلبت المدافع و نسفت مخازن البارود .

وبعد ايقاف اطلاق النار غادرت ونزلت إلى البر وأخذت أطوف بالبطاريات القريبة من رأس التين وكانت مناظر البعض منها تدمى القلب .

وجدت خمسة ضباط وستة جنود شجعان متشبثين بمدفعهم الذى انقلب وقضى عليهم .

وتأكدت بعد الجولة أن قليل من البشر كانوا يستطيعون أن يؤدوا واجبهم مثلما أداها أولئك الجنود الذين كانوا في الحصن في ذلك اليوم، ولا يمكن أن يخفي أحد عجبه واعجابه بلا حدود بالجنود الذين صمدوا وردوا على النيران الجهنمية التي كانت تنهال عليهم من كل جانب.

لقد رأيت جنود يستميتون في رفع مدفع انقلب بهم ويعيدونه ويستأنفون الضرب وكثيرا ما تكرر هذا المنظر أمامي .. وابل من النيران ومدفع يسقط وينجع طاقمه في اعادته واستثناف الضرب ،

وقال عرابي في بيان أذاعه :

دكانت حامية الصصون مكونة من دالالاى واحد مجموع قواته ١٧٦٢ ضابطاً وجندياً وهذا الالاى هو الذى قاتل فى ذلك اليوم الرهيب رغم كل عيوب الحصون ، وتقضها رغم التفاوت بين القوتين المتحاربتين وضالة معداته وظل يدافع بروحه ودمه عن شرف الجيش والعلم المصرى بشجاعة تعلى قدره وترفع رأسه .

حيا الله أولئك الذين راحوا ضحية الدفاع عن الأوطان وتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه .

«ولم يقاتل الجنود والضباط فقط بل انضم الأهالي، وفي اثناء القتال تطوع كثير من الرجال والنساء في خدمة المجاهدين ومساعدتهم في تقديم الذخائر وإعطائهم الماء وحمل الجرحي منهم وتضميد جراحهم ونقلهم إلى المستشفيات، وقد استشهد في ذلك اليوم من جميع الطوابي مائتي رجل وامرأتان من اللواتي كن يضمدن الجرحي».

وكانت الشهادة الأخيرة للأميرال سيمور نفسه الذي اختتم تقريره إلى الاميرائية قائلا:

«قاتل المسريون قتال الأبطال بأقدام ثابتة وكأنوا يردون على النيران الشديدة التي تصبها مواقعنا على حصونهم بحنكة وشجاعة ، وقتل عدد كبير منهم » ،

وفي الساعة الخامسة توقف اطلاق النار بعد إحدى أعنف المعارك وأطولها في تاريخ البحرية البريطانية .

ولم يخالج الأميرال أي شك أن معركة مصد قد انتهت وأن عرابي سوف يطلب موعدا لكي يسلم سيفه .

ويعث الاميرال بالرسالة التالية إلى لندن في يوم ١٩ يوليو

الاسكندرية

من الاميرال إلى الاميرالية – لندن

سيدي

زارنى أحمد توفيق افندى بارو سعادة درويش باشا وبمعيته الاميرالاى زهران بك باور سمو الخديوى . وكانا قادمين من سراى الرمل الواقعة على بعد أربعة أميال من الاسكندرية وسألونى إذا كنت مستعدا أن أخذ على عاتقى قبول الخديوى لأن الحالة تدعو إلى الخوف على سلامته بسبب القوات المتمردة التى تحيط به وأظهرت فى الحال استعدادى للقيام بكل ما يطلبه سموه ، وقبل الساعة الرابعة مساء تشرفت باستقبال سموه عند باب السراى التى لم تصب لحسن الحظ إلا بأضرار طفيقة وقد خصصت لحمايته قوة من سبعمائة بحار .

سيمور

وظل الاميرال ينتظر مندوب القيادة المصرية ليحدد موعدا لاستقبال عرابي ! .

«وبتولى اللورد تشارلز برستفورد القائد الثاني للأسطول مهمة إعادة النظام في المدينة ووضعت تحت إمرته قوة من البحارة المنر .

واتخذ اللورد تشاراز بريفورد مقره في سراي المقانية مقر محكمة الاستئناف المختلطة بميدان المنشية وكان يعقد المحاكمات على منضدة صعفيرة في الميدان ومعه ياوره الملازم براد فورد ويتوليان المحاكمات الميدانية المستعجلة .

وكنت اساعدهما في الترجمة عند محاكمة المتهمين المقبوض عليهم متلبسين بقتل المسيحيين أو نهب المنازل أو حرقها ، وكانت الاحكام تنفذ فورا وعلنا في المحكوم عليهم بعد ربطهم إلى شجرة في وسط الميدان وبعد أن يحفروا قبورهم أمامهم .

وقد أثبارت هذه الطريقة الفظيعة عددا من الضباط ولكننى رددت بأن هذه هي الوسيلة الوحيدة لمعاملة المجرمين وأن العطف هو أقة حضارتنا الصديثة ولابد وأن نتخلص منها في أقبل مدة إذا أردنا أن نصافظ على بقائنا كأمة عظيمة، وأكدت أن الاحكام كانت عادلة وتتفيذها كان مشروعا وأنها الوسيلة الوحيدة لاقرار الأمن .

وذلك كما روى وكيل مصلحة الجمارك الذي حمل أموال المصلحة إلى الاسطول وخبأ الباقي منها في مكان أمين حتى ينتهى القتال والذي قال أيضا:

وبعد انتهاء الحرب أنعم على الخديوى توفيق بلقب بك كما أخبرنى الاميرال سيمور أنه ذكر اسمى بين من أدوا خدمات جليلة لحكومة جلالة الملكة والامبراطورية .

وتوجهت مع بصارة أحد الزوارق الصربية حيث خبأت الخزانة ورحدتها سليمة لم يستول عليها عرابي ، وتم نقلها إلى السفينة تانجور،

#### وكتبت صحيفة كريستورج الألمانية

دما من جندى فى العالم كان يستطيع أن يقف فى موقعه رابط الجئش صامدا امام نيران ٢٨ سفينة حربية بريطانية تنصب الجحيم لدة عشر ساعات . •

وقال القنصل الامريكي فارمان والذي شهد القتال على ظهر المدرعة الامريكية التي انتقل إليها مع موظفي القنصلية .

«أذهلتنا شجاعة المصريين وهم يصوبون مدافعهم ، وبعد أن ينقشع الغبار والدخان المتصاعد من القنابل التي كانت تترك كل ما حولها حطاما كنا لا تلبث أن نرى سحابات من الدخان تتصاعد من فوهة مدفع قريب يدل على أن الأحياء من الجنود مازالوا متشبثين بمراكزهم .

وتذكرت حديثا دار بينى وبين الجنرال ستون وسألته عن الوقت اللازم للأسطول لاسكات مدافع القلاع وبعد تفكير دام بضع لحظات أجاب قائلا « حوالى ثلاثين دقيقة » ولا ريب أن الجميع اصبيوا بخيية أمل .

وعلى الرغم من أن الجنود المصريين كانوا قد أخلوا المدينة قبل ظهر يوم الأربعاء إلا أن الانجليز لم يدخلوها حتى يوم السبت ، وقد قمنا بزيارة القلاع بعد الضرب وظهرت لنا مدى المحنة التي تعرض لها الجنود المصريون ولا يمكن لأى كلمات أن تصف منظر المدافع الملقاه والجدران المهشمة والاحجار المبعثرة، وكانت في حالة تدل على أن ينات من هذه المجزرة البشرية.

واعترف كثير من الضباط الانجليز بعدئذ أن تدمير الاسكندرية وبالطريقة التي تم بها كان عملا غير مقبول ولم يكن ضروريا وأن المسئول عنه هو الاميرال وطموحه وشهرته بالتعطش للدماء والدمار في أن يقرن اسمه بحدث من الأحداث التاريخية الكبري.

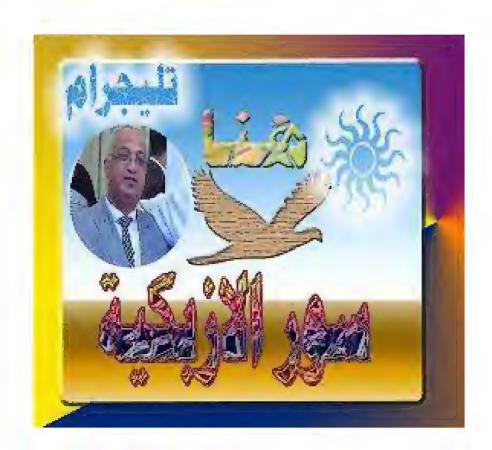

### الفصل السادس

## الحرب الشعبية

وثيقة رقم ١

قامت الحرب وليس في خزانة الحكومة درهم واحد لأن المراقب المالي الانجليزي كولفن أخذ الأموال من خزانة المالية وانزلها في الاسطول الانجليزي قبل اعلان الحرب بأيام، وكذلك الأموال الموجودة في صندوق الدين فقد حملها أعضاء قومسيون الصندوق إلى المراكب الحربية حيث أمنوا عليها .

ولهذا طلب المجلس العام تحصيل الأموال من الاهالي بواقع عشرة قروش عن كل فدان ومن شاء أن يتبرع بشيء إعانة للجيش وللمجاهدين في سبيل الدفاع عن الوطن وحفظ الكرامة والشرف يقبل منه ذلك مع اعلان الشكر .

وقد جادت الأمة على اختلاف طبقاتها ومذاهبها وسجلها بالمال والغلل والخيل والجمال والابقار والجاموس والاغنام والفاكهة عن طيب خاطر، ومن الاهالي من تبرع بنصف ما يمتلكه من الغلال والمواشي ومنهم من خرج عن جميع مقتنياته ومنهم من عرض أولاده للدفاع عن

الوطن لعدم قدرته على الدفاع بنفسه وبالجملة فإن الامة المصرية عن بكرة أبيها قدمت من التبرعات وأظهرت من النخوة والعبرة ما لم يسبق له عهد في القرون الماضية .

إن جميع النفقات التي لزمت لمائة ألف جندى مصرى أثناء الحرب كانت من تبرعات الامة المصرية بغير تمييز بين العقائد، ولم ينفق على الجيش أثناء القتال درهم واحد من خزانة الدولة .

وأحمد عرابيء

\*\*\*

(٢) تقيش

قدمت أرملة سعيد باشا خيمته الفخيمة هدية قرمية مشفرعة بأصدق أمانيها أن يؤيد الله بنمسره عرابي باشا وأقامها عند كنج عثمان . مركز قيادته .

444

(٣)

هل يقدر أحد أن يشك في جهادنا بعد أن أيده وأزره رجال من جسميع الاجناس والاديان، وبعد أن تكالب المسلمون والاقساط والاسرائليون على نجدته بعماس وبكل ما أوتوا من حول وقوة ، لاعتقادهم أنها حرب بين المصريين والانجليز .

وقد تبرع الافراد والاعيان والعلماء حتى افراد الحاشية الخديوية حتى النساء بالمبري والنقود والميرة اللازمة للجيش .

الشيخ محمد عيده

استجابت الامة لهذا الفلاح من أهلها الذى وقف موقف الشرف والكرامة وأمدته بسخاء بما طلب من مال وعتاد ورجال، وقل أن نجد فى تاريخ الحروب كهذه الحرب التي لم ينفق فيها قرش واحد من خزانة الدولة وقامت على ما بذله الشعب المصرى من دمه وأمواله وقوته .

ويلفريد سكاون بلنت

\*\*\*

(0)

إن العساكر المصرية متيقظة كل التيقظ وأن جميع الطرق مأخوذة على العدو بحيث لا يمكنه أن يقف على شيء ما من مواقعنا الحربية ولا يستطيع أن يكتشف أمرا ما من حركاتنا العسكرية وهذا مما يرهب العدو ويضعضع أركان عزيمته ويلقى في قلبه الرعب والوهن ويوهن دعائم ثباته وقوته .

وإن عساكرنا المصرية قد ديت فيها الحمية وسرت فيها روح المدافعة عن الوطن والدس وبدلوا نفوسهم في وقاية بلادهم من اغتيال الطامعين وتسارعوا إلى مواقع القتال غير مبالين بالموت، ولا فرق في ذلك بين أفرادهم وضباطهم ولا بين من جنعوا حديثا من الرديف وبين من كانوا تحت السلاح من زمن قديم - يدل على ذلك ما جاء في تلفراف من سعادة طلبة بك إلى حضرة مأمور ضبطية العاصمة حيث قال إن كثيرا

من عساكر البيادة الذين كانوا معى عند مهاجمة سرية العدو والتى جات من طريق القبارى على قطار مخصوص . كانوا يعدون في الهجوم عدوا سريعا حتى أنهم سبقوا حصانى الذى أنا عليه وهذا ما يبشر المصريون عموما في النجاح حيث أن جندهم الذي أخذ على نفسه وقاية بلادهم لا يرهب الموت ولا يخاف الشهادة وهذه هي الصفات التي عليها قدر النجاح .

\*\*\*

**(7)** 

كان سعادة على باشا فهمى الموكول إليه فرز الجهادية وتوزيعهم على الآلايات يفرز الوافدين منهم ، فأتى سعادته رجل وقال إنى كنت لبثت فى الجهادية زمنا طويلا وحضرت حرب الحبشة وكنت أتيت للفرز فى الدفعة الأولى فلم يتقبلونى لأنهم رأوا أن إحدى يدى مصابة واكننى اعتقد فى نفسى القدرة على أداء الوظيفة العسكرية كواجب فإن الاصابة فى يدى اليسرى وهى حقيقة لا تمنع من تناول الاعمال، وعلى فرض أنها معطلة عن العمل فيدى اليمنى كافية فى القيام بالأعمال الحربية ، ومن أجل ذلك عدت بعد أن ألزمت نفسى مقدما الدخول فى الخدمة العسكرية بقاعا عن الومل وسر سعادة الباشا المشار إليه وانشرح صدره من غيرته وقال إن رؤية رجال هكذا يندف عون إلى الدخول فى الدخول فى الخدمة العسكرية ويتنافسون فى حمل السلاح والوقوف فى الدخول فى الحرب الهائلة مما تشتد به العزائم وتقوى القلوب وتواد الامل

بالفوز العظيم فلتبشر النفس وتهنأ على وجود مثل هؤلاء الرجال في وطننا العزيز .

\*\*\*

(Y)

وقد شهدت بعينى رأسى كل الناس بلا استثناء فى طريقهم إلى الميدان عن طيب خاطر سواء كانوا فلاحين أم بدو وهم يظهرون أقصى الحماس والتطلع إلى مقاومة الانجليز ،

وكان الاقباط على نفس الحماس العام وكان قسسهم وأعيانهم يشجعونهم وكان شباب القاهرة يطوفون شوارع العاصمة ليلا ينشدون الأناشيد تمجيدا لعرابي - ودعاء بالنصر .

محمد عيده

\*\*\*

(٨)

كانت أوامر عرابى مسريحة بتسليح الفلاحين وتنظيمهم بقيادة المشايخ للدفاع عن شواطىء بحيرة المنزلة والمطرية ومواجهة أى تسلل من قبل الانجليز وأعوانهم .

وقام عبد العال حلمي قائد فرقة دمياط بالاشتراك مع عمد ومشايخ مركزي دكرنس وفارسكور بترتيب نقط حراسة، وتم تحديد منطقة لكل شيخ أو عمدة ليتولى ترتيب الخفراء اللازمين لها من الفلاحين تحت إشرافه . وخرج خمسة ألاف فلاح وزعوا على النقط المهمة تحت اشراف عمدة عمدهم ومشايخهم وأعطيت قيادة المنطقة إلى طمى جاهين عمدة البصراط تحت اشراف مأمور مركز دكرنس ومدير الدقهلية .

وما لبث اشترك ألفان من الفلاحين من مديرية الشرقية معهم في الحراسة .

\*\*\*

۲۵ يوليو

انعقد مجلس في ديوان الداخلية بمصر تحت رئاسة سعادة وكيلها مكرن من العلماء الكرام والنوات الفضام والقسس والرهبان والبطاركة والحاضامات والاعيان، وقرر استمرار التجهيزات الحربية ووجوب القتال عليها دفاعا عن البلاد والدين والاعراض وأنه يجب على الجيش المصرى وقوفه في جميع نقطه وقوف المحارب بحيث لا يمكن عدوا من الوصول إلى البلاد، وأنه يجب أيضا على جميع الحكام صرف مجهودهم في التجهيزات وتنفيذ أوامر الجهادية وتجهيز طلباتها، وأن الحكومة العرفية العسكرية تقوم بادارة الاعمال وحفظ البلاد وأن الخديو لا يكتب الأن إلا ما يولفهم لأنه في حوزتهم .

\*\*\*

طالب رجال الدين بعزل الشيخ محمد العباسي الذي كان يتولى الافتاء ومشيخة الازهر وقعلا تم عزله وتعيين الشيخ محمد الامبابي بدلا منه .

وانتهى الأمر بأن أعلن الشيخ الامبابي عزل توفيق

وأفتى الشيخ محمد عليش بأنه لا يصبح أن يكون توفيق حاكما مسلما للمسلمين بعد أن باع مصر للاجانب واتبع كل ما يشير عليه به القنصلان الانجليزى والفرنسى، وافتى الشيخ حسن العدوى بعصيان الخديوى وأنه لا طاعة لاوامره بمقتضى الشرع ووفق انفران والسنة، وفي المجلس العرفي أجمع المشايخ حسن العدوى ومحمد عليش ومحمد أبو العلا الحلفاري على أن الخديوى بانحيازه إلى العدو المحارب يعد مارقا عن الدين ويقتضى خلعه .

\*\*\*

يكفى أن بطريرك الاقباط وحاخام اليهود جاهرا في المجلس العام بوجوب المدافعة عن الوطن ويتوقيف الخديوى توفيق وانحيازه إلى العدو المحارب لبلاده وذلك بحضور أمراء العائلة الخديوية الوطنيين وعلية الامة وأعيانها .

\*\*\*

في يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر شعبان خطب حضرة مساحب الفضيلة الاستاذ الشيخ زين العابدين نقيب الاشراف ببندر أسيوط خطبة الجمعة بجامع الدفتردار، وشرح ما يحدث على المسلمين عموما وعلى المسريين خصوصا الذين دهم العدو المفتال بلادهم ظلما وعدوانا من غير أن يقترفوا ننبا أو يجترموا جريمة سوى المحافظة على حقوقهم الدينية والوطنية، وحث على بذل الارواح في سبيل الله وحث

على التبرع بالأموال اعانة للمجاهدين المدافعين عن الدين والوطن والعرض، موضحا ما أخذ على المؤمنين من العهود والمواثيق بقوله تعالى دإن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به عبرهنا على الظفر والنصر عند الاخلاص بقوله دإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » . ديأيها النبي حرض المؤمنين على القتال ، إن يكن منكم عشرة صابرون يغلبون مائتين إلى قوله ... وإن الله مع الصابرين» .

#### ٣١ يوليو

إن الاعيان والعمد ووجوه البلاد وأوساطها من كرم النفس وحب البذل ما بذل على قيامهم بخدمة وطنهم العزيز وقرروا أن يكون ما طلبته الجهادية بالاثمان بلا مقابل يأخذونه ولا ثمن ينقدونه وأن هذه الحال تسر كل وطنى وترهب عدو البلاد وحيث يعلم أن جميع أهاليها على اختلاف مشاربهم قد توجهت إلى حفظ بلادهم من الطوارىء وافتدائها بالانفس والاموال كل على قدر ما يوفق إليه وتوهمله الاستطاعة أثاب الله الجميع على هذه المكارم.

وفى هذه الليلة اجتمع ادينا أعيان وعمد المديرية واستوضحنا منهم ما يمكنهم أن يقدموه بالثمن من الاصناف المطلوبة الجيش المصرى فأجابوا بأتهم هم وأهالى بلادهم ويقية أهالى البلاد بالمديرية يرغبون أن يعدوا الجيش بجميع ما تصل إليه يد إمكانهم من أنواع المدد حتى

الجمال برعا لا يطلبون له ثمنا قالوا إن مؤن المجاهدين فتكون مما هو موجود في الاسواق على ذمة الجيش وإذا احتاجوا بعد ذلك إلى شيء فتقوم ببذله مفضلا واحسانا وقد أخطرنا سعادة ناظر الجهادية دلك .

\*\*\*

اتخذت حركة الفلاحين في المناطق التي سيطر عليها كبار الملاك
بعدا اجتماعيا واضحا وفي مديرية المنيا حيث تتركز الملكيات الكبيرة ...
الدائرة السنية وأراضى سلطان باشا وغيره . عبر الفلاحون عن
أهدافهم بضرورة توزيع أطيان الجفالك عليهم وطالبوا بالقضاء نهائيا
على سيطرة الاتراك والاجانب وقيام حكومة من الفلاحين من عمد
البلاد. بل أكثر من هذا طالبوا بأن يكون مصنع السكر التابع للدائرة
السنية ملكا لهم .

\*\*\*

۲۷ يوليو

ظهر قطار مقل لعساكر انجليزية آتية من سكة القباري فلما قرب من المقدمة على بعد ١٥٠٠ متر أطلق عليه البكباشي محمد أفندي حشمت مدفعا عظيما من نرع كروب ، فأصاب الوابور وأرقف سيره ونزلت العساكر الانجليز وتقدمت إلى الامام بقيادة الجنرال «أليزون» الذي رتب جيشه على أربع فرق تحت حكمدارية الاميرالاي «لوسون» والميجور «سترونج» والقبودان ارج في صورة قلب وجناحين فلما اقتربوا

على بعد ٨ أمتار اشتبكوا في القتال مع أورطة البكباشي مصروس افندي واورطة المستحفظان حكمدارية محمد افندي فودة الذي أظهر شجاعة فائقة .

ولما اشتد القتال تقدم الرجل الشجاع احمد بك عفت حكمدار المقدمة ومعه اورطة سليمان افندى تعيلب واورطة البكباشي رزق افندي حجازي وأصلوا العدو نارا حامية، ثم قام في الحال طلبة باشا عصمت قومندان فرقة كفر الدوار ومعه الاي برنجي سواري حكمدارية أحمد بك عبد الففار وحرك الاورطة من جهة للقدمة فتقارب الجيشان واختلط الفريقان وتقاتلوا بالسلاح الابيض وجها لوجه ولما اظلم الليل ضعفت قوة العدو ورجع متقهقرا وعساكرنا في أثره تضريه حتى حال الظلام بين الفريقين وكان ابتداء القتال ست ساعات.

ويتفقد عساكرنا تحقق أن المستشهد من بين الانفار والصف ضباط ٢٩ والملازم الشجاع أحمد على وكان الجرحى البكباشي محروس أفندى الذي توفى بسبب جراحه واثنان من الملازمين و ٦٥ من المنف ضباط والانفار ،

وكانت خسائر العدو عظيمة وترك عساكر العدو ميدان القتال ١٧ جبشة منها جبشة الملازم دووده وصار دفعهم في جسر المحمودية وقد شوهد كثير من عساكر الانجليز يحملون قتلاهم وجرحاهم . وفي اليوم التالي كانت الارض التي كانت بها المعركة مشوهة بالدمار واثار الجرحي والموتى ظاهرة فقط عديدة .

وقد أبدى كل من الضباط والعساكر من الشهامة والثبات في هذه الواقعة ما يستحقون عليه الثناء الجميل وعظيم الاجر في الاخرة .

\*\*\*

أثار ضرب الانجليز للاسكندرية هزة عنيفة بين المسلمين في كافة البلاد الاسلامية ، فدعا علماء تركيا إلى حمل السلاح، كما ثار مسلمو الهند على الانجليز مما جعلهم يسرعون إلى تحديد اقامة جمال الدين الافغاني الذي كان بالهند ، وفي الشام حمل الرجال السلاح وأعدوا كتائب من المتطوعين ولكن السلطان منعهم من التوجه إلى مصر ، وفي ترنس ناصرت صحافتها عرابي ومثلته في صورة البطل الذي سينقذ مصر والبلاد العربية من التدخل الاجنبي، واتصل عرابي بالسنوسي وحضه على القتال والمجاهدة في سبيل الله، كما أتصل بعبد القادر وحضه على القتال والمجاهدة في سبيل الله، كما أتصل بعبد القادر الجزائري في منفاه بدمشق وبأبناء فلسطين وثوار السودان بزعامة المهدى حتى اضطرت المكومة إلى ارسال تعليمات إلى عبد القادر باشا حكمدار السودان بعدم الاصغاء إلى تعليمات العرابيين .

ولما أيد عرب برقة نداء عرابي أجبرت انجلتره السلطان العثماني على أن يرسل تعليمات إلى والى طرابلس وتصرف بني غازي باتباع الحزم والشدة مع الاهالي بخصوص ذلك كما طلب الانجليز من الحاكم التركي في فلسطين منع تقديم المساعدة إلى عرابي والتي القبض على كثير من العرب المتعاطفين.

تزعم سلطان عددا من كبار الملاك المناوئين للثورة على الرغم من الدور الذي لعبه من قبل في التحام العسكريين والاعيان، وكان سلطان ينظر إلى عرابي على أنه دونه منزلة .

واكنه لم يكن يتوقع التأثيرات الفعالة لعرابي على الشعب حيث استحوذ على الزعامة الوطنية التي ارتبطت مع احساس المصريين بأنه مبعوث من الله لانقاذ مصر .

ولم يلبث أن شعر بالغيرة والضيق بعد أن سلب منه عرابي قلوب الأمة جميعها حيث أن ذلك يفقده الزعامة والمكانة التي يرنو اليها، وقد ترسب في أعماقه منذ البداية أنه لم يشترك في وزارة الثورة الأولى ولكنه عوض برئاسة مجلس النواب ومضى في المسيرة الوطنية لدرجة أن محمد عبده يذكر دجاء كلام عن الخديوي في جلسة فطلب سلطان باشا قتله وأبي عرابي – وكان سلطان يقول اقتلوا الثعبان الذي باعنا للاجانب،

ولكن عندما جامت وزارة الثورة الثانية ولم يقلد سلطان فيها منصبا وزاريا شعر أنه لم يقدر التقدير الصحيح وكان ذلك بداية تحول تدريجي الى معارضي الثورة، فقد خيب ذلك أماله في الثورة الى حد كبير.

نى الفترة من ضرب الاسكندرية ١١ يوليو حتى ١٣ سبتمبر سنة ١٨٨ نشط محمد سلطان وبعض الاعيان في طعن الثورة من الخلف والعمل على إسقاطها واخفاقها ملتقين في ذلك مع الخديوي والاتراك

والانجليز وخاصة بعد أن أعلن السلطان العثماني عصيان عرابي ورفاقه وبخاصة عقب واقعة القصاصين الاولى في ٢٨ أغسطس وارسل الخديوى الى الاسماعيلية وفدا من سلطان باشا وعمر لطفي وعثمان رأفت وغيرهم على أن يكون سلطان نائبا عن الضديوى لدى الجنرال ولسلي، وتحددت مهمة سلطان والوفد المرافق له في تنوير أفكار العالم وارشادهم عن الحقائق، ويذكر أحمد شفيق باشا ان الضديوى عين محمد سلطان باشا مندويا خديويا ويمعيته تعين ياوران الخديوى لدى الجنرال ولسلي وأوكل اليه نشر الدعوة خصوصا بين العرب لمساعدة الجيش الانجليزي .

\*\*\*

في يوم الخميس كان سعادة على باشا فهمي يفرز المتطوعين الواردين من المديريات للانتظام في سلك العسكرية فورد عليه رجال من مديرية أسيوط يتقدمون للفرز وهم باسمون مستبشرون، ورأى من ضمنهم رجلا بيض الشيب شعره ولحيته فأمر بارجاعه وطلب بدله من هو أقوى منه واحتد الرجل وقال لا تنظر يا سعادة الباشا لهذا الشيب فإنه بادرني منذ سن سبع وعشرين سنة وأنا الآن في سن التلاثين والتمس من سعادتكم أن لا تردني فعندي من القوة ما أستطيع به الحرب والقتال فاستدعاه اليه وقبل لحيته البيضاء وقال بارك الله فيكم وغير بإلحاقه باخوانه .

تقرير

ذهب سعادة وكيل الجهادية يوم ٤ سبتمبر الى القلعة لتسليم بيرق ٣ جى الالاى لعزتلو محمد بك الزمر القائم مقام وبعد أن سلمه العلم حلفه اليمين على ما هو معهود فى القوانين العسكرية ، وهذا الالاى جمعيه من المتطوعين المتواردين من البلاد وقد امتحنهم جميعا فى المسغوف الصربية والحركات العسكرية فوجدهم على شاكلة العساكر المنتظمة بل منهم من هو أعرف بهذه التعاليم وأشد عضدا وأقوى مراسا على قرب عهدهم بممارسة تلك الحركات العسكرية اذ لم يمض عليهم فى التعليم سوى ما يقرب من عشرين يوما، وقد كانوا جميعا عند تطيف قائدهم البطل الهمام يضجون بالتهليل والتكبير بكيفية انكبت العاضرين فرها وسرورا .

تقرير

سار سعادة يعقوب باشا سامى وكيل الجهادية ومعه كثير من الوجوء الى ميدان قصر النيل حيث يكون الامتحان .

سار سعادة وكيل الجهادية يدور على البلوكات بلوكا بلوكا فرأوا من حسن تأدية المركات العسكرية وكمال الانتظام في الوقوف والمشى وضرب السلاح بكيفيته المتنوعة ما لم يكن يتيسر تعلمه في الزمن السابق إلا في زمن طويل، وقد كانوا يصدرون المركات في أن واحد وبكيفية واحدة ونظام واحد كأنما هم روح واحدة في أجسام متفرقة ودل

هذا على شدة اهتمام الضباط في التعلي زرغبة العساكر في التعليم وقد دعا ذلك سعادة وكيل الجهادية الى أن يثنى على حضرة أحمد أهندى كامل حكمدار الالاي .

وعلى سائر الفعباط خص بزيادة الثناء حضرة عبدالرحمن افندى عثمان اليوزباشى، فقد أظهر بلوكه من المهارة فى التعليم ما فاق سائر البلوكات، ورأى سعادته شخصا من العساكر القديمة حائز لرتبة باشجاويش ترى عليه شيماء النجبة والفهامة فاستدعاه وأمر بمباشرة التعليم وبعد أن أظهر من البراعة ما توسمه فيه سعادته طلب من حضرة حكمدار الالاى ترقيته مكافأة له.

أما هؤلاء العساكر فهم من الجدد الذين جمعوا قريبا ولم يمض عليهم الا نحو خمسة عشر يوما تعلموا فيها ما لو رأه انسان لم يفرق بينهم وبين العساكر القديمة ومال ويحق لسعادة احمد عرابى باشا ان يفتخر بما كان له من الثقة في الامة المصرية .

#### ۹ سبتمبر سنه ۱۸۸۲

ضبطت الحكومة عدة مكاتيب بعث بها سلطان باشا من الاسكندرية الى بعض مشايخ العربان سمة قبلى بتاريخ ١٥ أغسطس يخبرهم فيه بأنه مقيم في اسكندرية متمتع بغاية الصحة وانه قد بلغه ان حضرات هؤلاء المشايخ المذكورين منخرطون في سلك الجيوش المصرية مع أن الاتفاق الذي بينهم وبينه يقضى عليهم بالتقاعد وان يكونوا رهن ارائته وألا يتوجهوا إلى أي وجهة الا بأصره واشارته وان جملة العساكر

الانجليزية الموجودة الآن بجهتى اسكندرية والسويس هذه القوة الجسيمة في زعمه موجهة لمقارمة عرابي باشا، وانه لا يمكن لكم الحصول على رضا الخديوى الا بأن تحضروا الى الاسكندرية لتتلقوا الاوامر القاضية بانضمامكم للقوة الانجليزية المهاجمة للجيش المصرى وانا أرى في ذلك خلاصكم من التهلكة .

وقد ضبطت الحكومة ايضا مكتوبا منه الى بعض مشايخ العربان بجهة بحرى فى التاريخ المذكور تطلب منه ان يفيدهم عما كتب اليه من قبل بهذا المضمون السابق وهذا ما كان من أمره .. وافتضح عداونه للوطن عند جميع الوطنيين وبطل ما فعله بمقاصد للحزب الوطني عند جميع الوطنيين وأولهم قبائل العربان، وحيث ليسابق فرسانهم وابطالهم الى ميادين القتال أمراً للنفاع عن الوطن وكنا نطالع فى بعض التواريخ سيرا عن نوع الناس ممن يكتب عليهم الاغراض الشملة هوت بهم المطامع الساقطة فحسب لهم الالتجاء الى الاعداء ونهيك السبيل لجعل بلادهم تحت سلطاتهم وهذا ما انتهى اليه أمره.

\*\*\*

أقدم اللورد دوفرين على خطوة يطلب من السلطان أن يصدر أمرا يعلن فيه عصيان عرابي –

مددر منشور السلطان ارضاء للانجليز وارسل منه مثات الااوف الى الهند والافغان والحجاز والعراق والترك ومصر والمغرب الاقصى وجميع بلاد الاسلام وتوزع منها نسخ كبيرة على ضباط الجيش المصري في جميع المراكن بواسطة أبو سلطان باشيا ومن معه من المخدوعين بالاسماعيلية مع الانجليز . ومن جاء اليهم من عمد البلاد والجهلاء ، وتفكر بعض أمراء العسكرية وقالوا إننا انن عمساة على السلطان مخالفين لكتاب الله وسنة رسوله كما فعل محمد على باشا رأس العائلة المذكورة الحاكمة وابنه ابراهيم ومن مات منا مات عاصبيا لا أجر له مثل الذين ماتوا من المصريين في قبتال النولة العلية، وتصحهم بأن هذا المنشور مخالف لاحكام الدين الاسلامي لاننا انما نقاتل اعداء المسلمين الذين يريدون أن يستواوا على البلاد الاسلامية، وأن الجهاد في سبيل حماية الدين والمال والوطن فرض واجب علينا وأمر السلطان المسلمين لا يسمح بمثل هذا المنشور وانما هو دسيسة انجليزية تمكنوا من انقاذها بواسطة الرشوة، وإو فرض مثل ذلك من سلطان المسلمين لوجب عزله وعلى المسلمين خلعه لمخالفته لاحكام الدين ألا أن تلك النصبائح لم تؤثر في الذين يجهلون احكام الدين مثل أحمد بك عبدالغفار قومندان السواري وعبدالرحمن بك حسن وعلى بك يوسف «خنفس» ولكنهم أظهروا قبول ما أوضحناه واسروا الفدر والخيانة والحساب عند الله .

أما الضديوى فانه فوض أمره الى الدولتين صاغرا منذ ارتقى العرش لانه كان يعلم انهما اللذان أجلساه على العرش .

تقرر انعقاد مجلس في هيئة مؤتمر عام وشكل من اكابر العلماء والروحانيين من الطوائف المختلفة ومأموري الحكومة الحائزين

على الرتبة الثانية فما فوقها واعيان التجار واكابر النوات وامراء العائلة الخديوية .

وانعقد في ١٧ يوليو سنة ١٨٨٧ في وزارة الداخلية وشهد الاجتماع ١٠٠ عضو كان بينهم الامراء الموجودون في العاصمة ورؤساء الاديان الثلاثة ، وفي مقدمتهم الشيخ الامبابي شيخ الاسلام ثم كبار العلماء وقاضى القضاة في مصر ومفتى الديار المصرية والنواب ووكلاء الوزارات والقضاة وكبار التجار والائمة، وبعد أن تشاوروا طويلا اتخذوا قراراً خطيرا

الب حضور الفديوى والنظار الى العاصمة إن كانوا أحراراً واردم الاستمرار على التجهيزات الحربية مادامت عساكر الانجليز في مدينة الاسكندرية ومراكبهم في مياهها .

٢ - تعيين لجنة مؤلفة من مندوبين من طرف المجلس العام ليتوجهوا
 الى الاسكندرية ، ويبلغوا سمو الخديوى وحضرات النظار قرار المجلس
 ثم يدعوهم الى المجلس ان كانوا أحرارا .

وانتخب المجلس على باشا مبارك رئيسا لهذه اللجنة وعضوية روف باشا حاكم السودان سابقا واحمد بك السيوفي من الأعيان والشيخ سعيد الشماخي وكيل دولة مراكش في مصدر والشيخ على نيل والشيخ احمد كيرة من العلماء .

واجتمع الوقد الخديوى والنظار وانضم على باشا مبارك واحمد السيوقي ألى الخديوى ناكثين بالعهد ورجع الباقون ليبلغوا أن الخديوى اسير عند الانجليز ولا يمكن رجوعه إلى مصر .

التطوع

شهدت البلاد حركة تطوع بين النائحين للانضمام الى معفوف الجيش أو تقديم المساعدات له وهو جيش مكون أساسا من الفلاحين المسريين وهو تطور ملقت النظر ، وبعد أن كان بعض شيان الفلاحين يحاولون التهرب من الجندية التي كانت تمثل في أذهانهم البعد عن الاهل والوطن بأية وسيلة الى حد اتلاف بعضهم ليعض اعضبائه في أجسادهم تجدهم يطالبون بالانضمام الى صنفوف الجيش للدفاع عن شرف البطن الذي داسته أقدام الغزو الاجنبي، فقد أصبحت القضية وأضحة أمامهم فيقدم الفلاح نفسه متطوعا بارادته وقد دفعته العماسة وقادة الواجب ، فالحرب بين مصر والانجليز من وجهة نظره حرب دينية مقنسة انن فالجهاد في سبيل الله هو أرقى درجات الايمان حيث المقبة هي القوى كما كان ذلك الرباط الذي توثق بين عرابي وبين الفلاحين قوة دافعة لهم لكي يلبوا نداءه ويطيعون أوامره كان عبد ريه يوسف من كفر عبدالخالق بمديرية المنيا يمر على النواحي وينادي «هيا بنا نتوجه لطرف عرابي الذي هو من نسل المبرور بعثه الله لحماية الوطن والدين وسيجعله واليا على القطر المسرىء وعلى القور شام القلاحون بالتجهيزات العسكرية من مشترى اسلمة وخيول وخيام وما يلزم من النخائر صحبته المشايخ بزيادة الفين مخمسمائة نفر . كان للنديم الدور الأكبر في هذا المجال وتعترف إحدى المسحف التركية بقولها «إن الفلاحين بعد ان كانوا ينفرون من العسكرية ولايأتون اليها الا في الحديد أصبحت الآن رغبتهم في الدخول تحت السلاح وما ذلك في الحقيقة الا لكونهم يريدون الوقوف في وجه الدوان الاجنبي .

فى مديرية جرجا بلغ عدد المتطوعين ٢٠٠٠ شخص حيث كانت عائلة ابوستيت تتجول في البلاد لجمع المتطوعين والدعاية للثورة .

وشهدت مديرية المنيا حركة مهمة التطوع قادها الشيخ أحمد عبد المجواد أحد مشايخ الازهر من قرية القايات واخوه محمد وبلغ عدد الفلاحين الذين تطوعوا مع ذلك الشيخ ٢٦٠٠ متطوع توجهوا الى كفر الدوار بقيادة عدد من عمد قراهم .

\*\*\*

يذكر محمد عبده

درأيت الاهالى يذهبون الى الصرب بمحض إرادتهم سنواء كانوا فلاحين أو بدو مبدين شوقهم الكبير لمحارية الانجليز وأيد الاقباط نفس الشعور وتدفقت البرقيات على عرابى تعلن عن رغبة الفلاحين في التطوع ، وكان عرابى يرد عليهم ويشكرهم ونتيجة لكثرة الاعداد التي كانت تلح في طلب التطوع فإن عرابى يبلغ بعض مديرى المديريات نحن شاكرين للمتطوعين غيرتهم على أوطانهم فبلغوهم عنه ذلك وأخبروهم أن يكونوا مستعدين لحين الطلب أما الآن فيتطمئنوا في أماكنهم أمنين .

#### ١٠ سيتمبر:

توجه سعادة وكيل الجهادية لزيارة الجرحى الذين هم في مستشفى العباسية الجديد فدخل عندهم يعود كل منهم على انفراد ويساله عن موضع جرحه ويطيب خاطره، وكان منهم من يجيب سعادته بما يدل على الغيرة الوطنية ويطلب الشفاء من الله لا محبة في الحياة ولكن ليعود إلى ميادين القتال ليتم ما أوجبه الله تعالى من قتال الأعداء.

#### ۱۱ سیتمبر:

ذهب وكيل الجهادية إلى القلعة ليسلم بيرق الالاى الثالث، وخطب فيهم قائلا وأيها الضباط والصف ضباط والجنود كونوا على قلب واحد في الدفاع عن أوطانكم والمحافظة على بلادكم وقهر أعدائكم وحيث أن لكل أمة علامة شرف تمتاز بها وتحافظ عليها محافظتها على الشرف والحياة فإن البيرق الذي أسلمه إليكم هو هذه العلامة».

اشتعلت النار في سائر الميدان وكنت أرى على باشا فهمى مترددا على الصفوف يلاحظ الضرب ويأمر بعناولة الجنحان ويلاطف الجرحى ويقتحم النيران غير مبال بها حتى لقد مرت رصاصة من فرق أنفه ثم مرت بين ياقتى القميص إذ كنت راكبا بجواره ورأيت راشد باشا حسنى راكبا جواده في نقطة حول عليها العدو مدافعه وهو ثابت لا يتحرك بل مشغول بالمنظار في يده يراقب رمى الرصاص والقنابل ثم يأمر بتحويل الضرب للجهة التي فيها العدو أو بتطويل المسافة أو تقصيرها.

ثم دخل الليل وقد غضبت عساكرنا وزمجرت زمجرة الأسود وأطلق كل مدفع ٣٠٠ فتيلة ورمى كل رجل من رجالنا ٥ دست من الرصاص.

ولما بلغ الخديرى هول هذه الواقعة أرسل وقدا إلي الاسماعيلية مؤلفا من محمد سلطان باشا وعمر لطفى باشا لينضموا إلى زهران بك ويبث العيون والجواسيس على جيشنا ولينحاز مع بعض الضباط المصريين الذين فسدت عقائدهم وضعفت عزائمهم وقد كلف بعض رجال الوقد المذكور للتنقل في البلاد الريفية ليدعوا العمد والأعيان لطاعة الانجليز ومساعدتهم إتباعا للمنشور ، وقد انضم إليهم في هذه الجناية السيد أفندى عبدالفقار عمدة تلا وغيرهم من المصريين الذين خارت قلوبهم.

本字章

استشهد من عساكرنا ستون شهيدا وجرح خمسة وثمانون وأرسلوا إلى القاهرة وهندما كنا نجيبهم ونلاطفهم ونسألهم عن أحوالهم لنخفف عن بعض ما بهم من الآلام نطقوا بلسان واحد إننا نتمنى الشفاء في هذا الآن وترجع إلى مواقعنا ننتقم من أعدائنا وتبيض وجه تاريخنا لننكر على مدى الأيام!!

جريدة كرستبورج الألمانية ـ ٢٧ يوليو

تبيئت شجاعة المصريين وثباتهم في الصدام في كفر الدوار وبطلت فكرة الانجليز التي أذاعوها وأن المصريين يفرون ويتركون مواقعهم بمجرد رؤية القوات البريطانية وأن عرابي سوف يهرب من البلاد بمجرد

نزولهم إليها. وتحقق الرأى العام الأوربى أن كل ذلك وهم واضح وخيال وربما أصبح أفضل حل للمسألة المصرية هو عزل الخديو توفيق وتعيين خديوى آخر بفرمان جديد من الأستانة، والتوفيق بين الخديوى الجديد وعرابى باشا، الذي يتولى السلطة ويملك القوة الأن، ولم يعد هناك معنى لإراقة الدماء وتخريب بلاد خصبة جميلة من أجل خديوى من هذا النوع، ولا يجدر بالدول الأوربية أن تكون سببا فيما سوف يحدث من أضرار بالغة.

\*\*\*

من سعادة ناظر الجهادية والبحرية بكفر الدوار إلى سعادة راشد باشا حسنى قومندان الخط الشرقى:

أهنى، سعادتكم والأمة المصرية كما أهنى، نفسى بما أيدكم الله من النصر والفتك بالعدو الباغى فقد ملأتم القطر سرورا بثباتكم العظيم وحليتم صفحة التاريخ بأعمالكم الحربية الجريئة، وليس بعجيب أن أراكم سائرين تحت ألوية النصر في كل واقعة تبارزون فيها الانجليز أعداء الدين وأعداء الإنسانية بعد علمى بأنكم المديرون المحنكون وتحت إدارتكم أسود لا يعبئون بجيوش العدو وأن أكثر عددهم لما وعدهم به الله من النصر المبين وما غرس في قلوبهم من حب أوطانهم والدفاع عنها، والحرب وإن استمرت ١٢ ساعة فإنها ما كانت إلا ملعب فرسان تكتب فيه يد الفخر شرف المصريين بدم الانجليز لتكون أية يتلوها كل من مر في ذلك الميدان على تعاقب الدهور، فأقبلوا الشكر الجليل من

مخلص أسكنكم في فؤاده فلا يتحرك حركة إلا وأنتم في وجهتها كباقي الأمراء والعساكر المصرية والعربان.

\*\*\*

ضم درويش باشا صوته إلى ماليت، وأقنع سلطان باشا أن أمير المؤمنين الذي يكره الخديوى وأسرة محمد على عامة كما يكره العرابيون الذين يريدون الاستقلال وإعادة الخلافة العربية سوف يبارك ولايته على مصر وأستولى بذلك على خيال الفلاح الساذج الطموح.. واستطاع أن يشق صفوف النواب والضباط.

منح عرابى القوات بضع ساعات من الراحة بناء على معلومات مضللة تلقاها من أحد قواده الخونة.. وهجم ولسلى على جيش نائم، وبهذا كانت التل الكبير مجزرة وليست معركة ولابد أن يطأطىء أى قائد عسكرى رأسه خجلا وخزيا ولا يمكن أن يفخر بها، كانت أحط عمل يمكن أن يرتكب ضد أى شعب في هذا العصر - يدافع عن أرضه وأشدها نذالة وخسة.

دغورينء

\*\*\*

ذهب عرابي إلى القاهرة حيث كان مجلس الثورة في انعقاد كامل برئاسة الأمير إبراهيم كامل وبعد أن استعرضوا الحال تقرر استمرار المقاومة.

وذهب عرابى التفتيش على القوات الباقية في مختلف المواقع والثكنات ووجد أن قواتها وتسليحها الاتسمح الاقدرة لي على وصف ما لحقنا من سوء المعاملة والتيقن بالهلاك، فقد أدخلونا مساء ذلك اليوم المستمبر في حجرة مهجورة من سجون الضبطية ليس بها غير الأرض والسقف فما زلنا بها على أقدامنا أكلة البراغيث ومضغة البعوض والقمل إلى ما بعد منتصف الليل ثم سمح لنا بدخول بعض الفرش وكنا .

# الفصل السابع

# دستسور دوثرين

بعد تمام الاحتلال وتصفية الثورة والذي استفرق قرابة شهرين أعلن أن فخامة اللورد دوفرين سفير بريطانيا لدى الدولة العلية سوف يشرف مصر بالزيارة.

ومسدرت ارادة سنية خديوية بأن تستعد البلاد قاطبة وتلبس أبهى حللها وتبدى كل زينتها لتستقبل الضيف الكبير.

كان المسئول عن والحلف المصرى» من البداية إلى النهاية .

ووصل الغديف الكبير إلى الاسكندرية يوم ٧ نوفمبر سنة ١٨٨٢ واستقبل بكل مراسيم «نائب الملكة» اطلقت المدافع لدى وصوله من البوارج التي ظلت راسية في الميناء، واصطف رتل طويل حاشد يتقدمه مندوب الخديوي ومحافظ المدينة وكبار الموظفين والاعيان ثم صف آخر من كبار الضباط البريطانيين «بملابس التشريفات».

واتجه فخامته بعد ما فرغ من تحية الجميع إلى سراى رأس التين في مركب مهيب يحف به حرس من الضباط والجنود البريطانيين،

وتناول طعام الغداء وبعد أن استراح بعض الوقت غادر بنفس الموكب إلى محطة القطار ليبارح إلى القاهرة.

وكان الاستقبال أكثر هيبة وروعة في العاصمة اصطف عطوفتلو محمد شريف باشا رئيس النظار، وكبير التشريفاتية على باشا نو الفقار ممثلا للخديوي، والقائد العام للقوات البريطانية وحشد من كبار ضباطه، ثم القنصل العام البريطاني السير ادوارد ماليت، ورجال القنصلية ووراء الجميع حشد من الوزراء والكبراء والنوات الذين تسابقوا في اظهار الولاء.

وأطلقت المدافع في القلعة، وكما لم تطلق من قبل تحية لاى ضيف أجنبي ودهش الجميع ولم يفهموا، لماذا تعمد أن يبدأ بمصافحة القنصل البريطاني وتحيته قبل الجميع.

واستقل الضيف عربة يرافقه فيها مندوب الخديوى - وتبعها الاخرون، وشق الموكب شوارع العاصمة التي كانت خالية الا من رجال البوليس، حتى وصل إلى قصر النزعة في شبرا والذي أعد لنزوله مع الليدي دوةرين.

وفي صباح اليوم التالي توجه اللورد بنفس الموكب، ووسط شوارع المدينة التي ظلت خالية حتى قصر عابدين، حيث أطئقت المدافع ووجد الخديوي في استقباله في مدخل القصر وفي حرارة عاطفية بالغة، القي اللورد كلمة قال فيها ديسعدني أن التقي بالرجل الذي اكتسب ثقة أوروبا واحترامها بما أبداه من الحزم والثبات في الاوقات العصيبة

وحتى تحقق السلام و الاستقرار » ، ورد الخديوى « ممتنا شاكرا مقدرا كل التقدير»! .

وفى المساء قيام الخديوى برد الزيارة في قيصر النزهة، واطلقت المدافع لدى وصوله ثم لدى انصرافه بعد عدة ساعات بحث فيها ترتيبات الزيارة ويرنامج العمل! .

وتقرر أن يكون رئيس الوزراء شريف باشا مرافقا دائما للضيف وأن يضع تحت امرته كل الحقائق والوثائق التي يطلبها، وأن يصحبه في الزيارات التي سوف يقوم بها في أرجاء البلاد، ليبحث المشاكل على ضوء الواقع ويضع الحلول..

وأقام اللورد في مصر أربعة أشهر - حتى فبراير سنة ١٨٨٢، ثم أذيع التقرير الذي اعده «الاصلاح» واعتمدته الحكومة البريطانية والحكومة المصرية أيضا ليكون «دستور» العهد الجديد.

ويعث اللورد نسخة من التقرير إلى مرافقه وساعده الايمن في اعداده دولة شريف باشا بخطاب قال فيه :

«أتشرف بأن ابعث إليكم بنسخة من التقرير الذي اعددته ليكون اساسا لتنظيم أحوال مصر وشئونها – ويتضمن التقرير الاراء التي ناقشناها معا خلال اللقاءات والمناقشات العديدة التي عقدناها معا وثمرة الجهد المتصل الذي قمنا به تحقيقا للهدف المشترك الذي أخذناه على عاتقناء.

دواعتقد أنك تشاركني الرأى أن العظ أسعد مصر بفرصة لم تكن تتوقعها لكي تنهض من عثرتها بغضل الطول والمقترحات التي توصلنا إليها.

واستطيع أن أؤكد لكم ثقة كل المستولين وكبار الموظفين البريطانيين بكم وتصميمهم على تقديم كل مساعدة ممكنة ، وهذه فرصة ثمينة لم تسنع لمصر من قبل وأن تجد مثل هذه النخبة من موظفين أجانب ممتازين ومخلصين لبلد غير وطنهم.

وقد أكد لى اللورد جرانفيل وزير الغارجية أكثر من مرة ثقته التامة وثقة الحكومة جلالة الملكة بسمو الخديوى وعزم الحكومة البريطانية الصادق على تدعيم سلطة سموه وتوطيدها على أسس ثابتة مستقرة.

وأجابه شريف باشا بخطاب قال فيه:

دسيدي اللورد»

ان كل الفضل قيما تضمنه تقريركم من مبادئ ومن خطط ومشاريع اصلاحية وكل ما فاض به من فهم وعطف على البلاد وأهلها انما يرجع اليكم أنتم، ولم نكن لنستطيع أن نستاتف السير إلى المستقبل في ثقة واطمئنان الا بفضل حكمتكم وسعة أفقكم واهتمامكم العميق وكرم أخلاقكم وروح العدل والانصاف الذي تميزتم به والجهد الشاق الذي بذاتموه من أجلنا.

وسوف تضع الحكومة المصرية تقريركم - في المكان الاول - وتوليه كل اهتمامها وتثق أن لانهضة للبلاد من الانحطاط الذي انحدرت اليه الا بتطبيق كل ما جاء به.

وقد وقف رئيس الوزراء البريطاني جلاد ستون، بعد الاحتلال بأيام ليرد على سؤال لعضو في مجلس العموم حول الاهداف البريطانية في مصر وقال:

ولقد سألنى العضو المحترم هل في نيتنا احتلال مصر احتلالا مؤتنا أم احتلالاً غير محدود وأنا أذهب في الاجابة إلى أبعد مدى وأصرح وأذكد أننا أن نقدم أبدأ على الاحتلال الدائم لاننا بذلك نتنكر ليادئنا ونتناقض مع كل ما تقوم عليه سياستنا، وكل ما التزمنا به نحو أوروبا».

وعاد رئيس الوزراء البريطاني ليؤكد مرة أخرى:

«ان الشك الذي يساور الرآى العام الاوروبي حول احتلالنا لمسر يعود إلى أن هناك البعض معن يدعون صراحة أن نكون احتلالا مؤيدا ولان نضم مصر وندمجها في الامبراطورية، ولكن ذلك أمر نرفضه تماما وليس لدينا أي نيه في ذلك بل أننا نقاصه تماما لانه يعنى انحرافنا عن واجبنا نحو مصر وخروجا على كل المواثيق والمعاهدات الصريحة الماسمة التي قطعناها على أنفسنا أمام العالم، والتي اكتسبنا بها ثقته واحترامه، ان الاحتلال لن يتجاوز المدة الضرورية لتوطيد الشرعية وإن

يؤدى أبدا إلى الضم وسوف نحرص أشد الحرص على أن لا يكتسب أى صفة دوام أو استمرار.

وأدلى اللورد دوفرين لدى عودته إلى منصبه بتصريحات مماثلة: «ليس لدينا أدنى رغبة في الاحتفاظ بالسلطة التي آلت الينا.

إن كل ما نريده هو أن نهيئ لمصر كل اسباب الرقى والتقدم وان نغرس فى أرضها بنور الحرية ولكى تقوم نظم مستنيرة حكيمة وذلك بأن يجلس على عرشها حاكم يبعث الثقة وحكومة تكفل المرية والعدالة وبتولاها رجال متميزون بالكفاءة والنزاهة وهذا كل ما نرى أنه واجبا نحو مصره.

وعبر فخامته عن ذلك في التقرير الذي أصبح دستور الانقاذ والاصلاح في مصر وأحد وثائق الامبراطورية .

بدأ التقرير فوجئنا بأحداث جسيمة في مصر لم يكن لنا يد في وقوعها ولا قدرة في السيطرة عليها، ورغم كل ما بذلنا من جهد لتداركها وتلافيها الا أننا اضطررنا في النهاية إلى التدخل ثم وجدنا في النهاية ان لا مناص لنا من الاحتلال. ولم نجد أمامنا مقرا من ان نتحمل هذه المسئولية لكي ننقذ مصر من فوضي ضاربة هددت كيانها ووجودها، وقد أتممنا المهمة لا لحسابنا ولكن باسم أوروبا عامة.

وقد أدى ذلك الاجراء إلى حماية مستقبل مصر وضمان أمنها واستقرارها والحفاظ على مصالحها ، ثم أن لا يتكرر منها ما حدث وأن لا يتكرر منها ما حدث وأن لا يتهددها أى أنقلاب أو غزو – بل وأن نغرس فيها دعائم الحرية والعدل .

#### واستطرد:

واذا ما طالعنا تاريخ مصدر سوف نكشف بلا عناء أن كان من أصعب الامور إن لم يكن من المستحيل أن تقوم في مصد حكومة نزيهة عادلة، وذلك لان كل الذين حكموها منذ أن كان لها تاريخ كانوا أجانب غزاة غرباء تعاقبوا على قهر الشعب وأذلاله، ولم يقدموا إليه من أساليب الحكم الا ما كان ظالما قاهرا فاسدا.

ولا يذكر التاريخ اى حقبة او عصر عرف فيه المصريون طعم الحرية وكان عليهم ان يعيشوا تاريخهم كله أذلاء تعساء مستعمرين مستعبدين حتى بزغ لهم فجر عصر جديد ، وبذلك حين أجمعت الدول الاوروبية على أن الوقت قد حان لكي تقوم بانقاذ هذا البلد وانتشاله واصلاح حاله— ووفرت كل الاسباب والمقومات لذلك .

ولاشك أن أول هذه المقومات هو الامير الجالس على العرش وهو حاكم محبوب من شعبه حريص على استقلال بلاده مؤمن بحرية التجارة وبالعضارة العديثة، متمسك بالمكم الدستورى، فضلا عن شخصية ذات اخلاق وخصال مهذبة لطيفة متواضعة لاقصى حد، ولا أثر فيها قط للصلف والفطرسة والطفيان الذي تميز بها الموكب الحافل من الطفاة الذين توالوا على حكم مصر في الماضي البعيد والقريب.

وفى الشرق لابد من حساب دقيق لكل خطوة من خطوات التطور والرقى لانه لم يعرف مطلقا، ولم تغرس فيه ابدا أي بنرة من بنور الحرية بل لقد أدى الاستبداد والطغيان الذي ساد تاريخه لا لنقل أي بذرة تغرس واكن لتجميد الارض بحيث يستحيل ان تنبت أو تزدهر فيها أى شجرة للحرية، وحتى أصبحت شعوبها لفرط ما مرت به من عصور الاستعباد والرق أن اعتادت هذا الحكم، بل وأصبحت اذا ما تصادف وتولى حاكم على شئ من النزاهة والعدالة ان تزدريه وتنبذه ولا يحتمل له أى هيبة أو عرفان ولا ينصح هذه الحقائق، وتتأكد في بلد مثل ما هي في مصر وقد ذهب البعض إلى القول أن هذا البلد لا يصلح الا على يد حاكم أجنبي يحمل في يده الكرباج.

«ليس هناك من يستطيع الادعاء بان مصر قد وصلت إلى أى درجة من الجدارة والاهلية بحيث تقوم فيها حكومة ديمقراطية، وإو حاول أحد ذلك في ظل ظروفها الحالية وأراد اقامة حكومة على المبادئ الدستورية المطبقة لدينا، فان الامر سوف ينتهى مرة أخرى إلى الفوضى التى فتكت بها مؤخرا ، وقد استقر رأينا على أننا لو حاولنا ذلك فإننا سوف نرتكب ننبا بل وجريمة في حق مصر سوف تلازمنا للابد وأن يغفرها لنا أحد ، وقد ناقشت من أهل هذا البلد من هم أشد الناس حبا للحرية وايمانا بها ، ولم يختلف أى أحد منهم على أن أسوأ ما يمكن ان يحدث لحسر وأخطره على مستقبلها سوف يكون تطبيق النظم الديمقراطية والدستورية الأن.

وولكن هذا لايعنى بأى حال ان لا نؤكد للمصريين، ونقنعهم عن يقين بأن ليس فى نيتنا ولا نرغب قط فى ان نحكمهم مباشرة أو أن نفرض عليهم حكومة مستبدة تنفذ ارادتنا وأوامرنا، بل ان كل ما ننشده بصدق

واخلاص هو أن تعدهم ونؤهلهم لأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم في ظل رعايتنا وتوجيهاتنا وعطفنا الصادق.

ووليس من بين أهدافي قط أن أضع مشروعا يجعل من مصر ولاية هندية تابعة لنا، وأو كان ذلك صحيحا لاتبعت طريقا أخر، ووضعت نظاما يركز السلط" في يد حاكم قوى يضع كل شئ تحت امرته وإرادته ويحقق بذلك الاستقرار».

«وإلى فعلنا ذلك لاستطعنا في مدى لا يزيد على خمس سنوات أن يتم الاصلاح الضرورى وإن نضاعف ثروة البلاد وساحة الاراضى المزروعة والدخل وإن نبطل السخرة وكل اشكال الاستغلال والاستعباد السائد، ولكننا رفضنا ذلك لاننا لا نريد أن نفقد ثقة المصريين بنا أو إن يعتقبوا أننا ننزع استقلالهم وسيادتهم الوطنية ونفرض عليهم هذا الثمن الباهظ وهذا ما يتعارض تماما مع سياسة حكومة جلالة الملكة، بل وما يأباه ويرفضه الرأى العام البريطاني.

ان النظام الذي نهدف اليه في محسر نظام لا يفرض علينا البقاء فيها ولا يحملنا تبعات السلطة والادارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وكل ما نريده ونسعي اليه هو نظام يحمى الاصلاح الذي تقوم به ونحفظه من السقوط والانهيار بعد أن نفادر ونرفع أيدينا تماما،

واننا نتمسك بقيام حكومة تمثل الاهالي تمثيلا صحيحا، وتؤكد بذلك صدقنا وبعدنا عن أي أغراض ذاتية لسنا دولة حامية تعرض حكومة مستبدة هزيلة تابعة، نحن نريد نظاما نيابيا وان يكون للشعب نواب يتكلمون باسمه ويعرفون مايريده وتحتاجه البلاد حقيقة.

ينتقل التقرير إلى الجيش الذي يسبت اليه كل الرد على ويقول.

دلقد بعث طويلا ودققت البحث في كل ما يتعلق بالجيش المصرى وانتهيت إلى حقيقة اساسية وهي أن مصر لا تحتاج إلى جيش أي قوة عسكرية منظمة وكثيرة وذلك لان الصحراء تحدها من ثلاث جهات وتتكفل بحمايتها.

إن أول ما يفتقر اليه الجيش المصرى هو الضباط الاكفاء ويمكن تدارك هذا النقص الجوهرى باستخدام ضباط أجانب، ويبدأ ذلك بان نتركز القيادة العليا في يد سمو الخديوى وان يوضع الجيش المصرى مؤقتا تحت قيادة جنرال انجليزى يساعده بعض الضباط الانجليزي.

وينتقل التقرير إلى الامن وبعد هذا الحل الحاسم للمشكلة يقول:

ان ينسى أحد أو تبارح ذاكرته الطواتع والقطائع التي شهدتها الاسكندرية خلال مذبحة يونيه سنة ١٨٨٧ والتي كانت من تدبير جنود البوليس المسريين الذين فتكوا فتكاً ذريعا باوروبين الاجانب وقد استوعبت المكومة المسرية هذا الدرس تماما، ولم تعد لها أدنى ثقة برجال البوليس المحليين ولهذا قررت اسناد مهمة الامن في القاهرة والاسكندرية إلى رجال بوليس أوروبين . وان تضاعف من عددهم في المدن الاخرى.

وقد رأى سمو الخديوى بحث أن توضع قوات البوليس عامة تحت إشراف مفتش عام انجليزى يساعده ضابط بريطانى كبير وأربعة مساعدين أوروبيين على أن يصل العدد تدريجيا إلى ثمانية عشر كما رأى تكوين فرقتين رئيسيتين من البوليس توضعان تحت قيادة أوروبية ثم أن تفصل قوات البوليس تماما عن قوات الجيش وتوضع تحت ادارة وزارة الداخلية وبذلك لا تسرى اليها روح التمرد والفوضى التي امتدت من قبل ورأى أن تتنوع جنسية الضباط في قوات الامن بحيث اذا ما تحددت قوة أن يتم ردعها على الفور.

ويصل التقرير إلى الهدف الذي ترفع بريطانيا اعلامه دائما وهو اقامة العدل وبقول .

«لاشك ان القضاء العادل الذي هو أهم ما تفتقده مصد، والتي لم تعرف عنه شيئا من قبل بعد ما رسخ الفساد والرشوة وانعدام الضمير لدى القضاة المصريين وامتزج بكيانهم وأصبح تقليدا متمكنا يستحيل اقتلاعه أو استئصاله ولا علاج له الا بتواية القضاة الاوروبيين وتعميمهم في المحاكم ويجمع على ذلك الاهالي والحكومة على السواء. وأن ليس هناك طريق أخر لبث روح النزاهة والاستقلال الا ان يصبح القضاة الاوروبيون القدوة والنموذج الذي يحتثون به .

ولهذا نرى أن يكون لوزير الحقائية مستشار قضائى انجليزى كبير يتولى منصب المعامى العام ، وأن يعين في كل محكمة ابتدائية قاضى أوروبي من القضاء الثلاث الذين يترأسون المحكمة وأن تتكون محكمة استئناف بكل من الوجه القبلي والبحري. تتكون كل منهما من خمسة قضاه ثلاثة منهم من الاوروبيين الذين يختارون بعناية وتضاعف لهم المرتبات.

وبعد الجيش والبوايس والقضاء ينتقل التقرير إلى المشكلة الام في مصر وهي الزراعة والري ويقول:

«إن ثروة مصر تكمن في أرضها والتي يتوقف خصبها على الري من مياه النيل وهو يأتي كل عام بكنوز عظيمة من المياه والطمي، ولكن جانبا عظيما من هذه المياه يضبع سدى ويذهب إلى البحر ولا ينتفع الا بقدر ضئيل من المياه . ولاشك لو اتحدت طرق رشيدة علمية للري لامكن الانتفاع بالقدر الفزير من المياه والطمي الذي يذهب هباء، وبذلك تستزرع الاراضي القاحلة الآن وتصبح مزارة مزدهرة وتزداد مساحة أرض مصر آلافا من الافدنة ويتعاظم ايراداتها حتى تصبح ديون مصر أمرا سهلا في تسويته.

ونص التقرير الحل الأفضل وهو «أن مصر تنشأ به مع الهند في مشاكل الزراعة والري فإن المكن أن يطلب إلى حكومة الهند أن تنتدب خبيرا قديرا من خبرائها لتتعاقد معه مصر بعقد لمدة خمس أو ست سنوات يتجدد بعدها ويتولى كل مستولية الري والاشراف عليها في مصر ، وذلك بأن يمنح سلطات كاملة ومطلقة سواه في تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو الاستغناء عنهم متى يشاء ، وأن يقوم أيضا باعداد ومراجعة كل المخطط والمشاريع السنوية ويحقق في كل الشكاوى التي ترفع إليه ويعرض ذلك على ناظر الاشغال العمومية .

ولأول مرة تعنى بريطانيا بأمر الثقافة وبالحياة الروحية الشعب ، ويكفف التقرير سرا لم يصل إليه أحد قبل ، ويقول :

إن الأمل في رفع مستوى العامة في مصر وتعليمهم وتهذيبهم يظل ضعيفا طالما كان الاطفال لا يتلقون تعليمهم باللغة العامية بدلا من لغة القرآن ، وذلك لأن الفرق ساسع بين هذه اللغة القديمة وبين اللغة المصرية المديثة وهو يشبه الفرق بين اللغة الايطالية المعاصرة واللغة اللاتينية أو بين اليونانية المديثة ولغة اليونان القديمة .

ويتعلم الفلاح لغة عربية أخرى قائمة بذاتها ولها قواعدها الخاصة بها ولهذا لابد من تعميم العامية بأسرع وقت ممكن لأن التعليم بالطريقة السائدة ان يؤدى إلى نتيجة، وهو يخرج جيلا بعد جيل غير قادر على خدمة بلاده سواء في الإنتاج لو في الجيش أو في الادارة وبذلك يظل كلمة مصر للمصريين لغوا باطلا لا معنى له .

ولم يكن اللورد يعرف العربية أو العامية ، وبالطبع لم يقرأ شيئا من القرآن ، ولكن تشكيك الشعوب في ثقافاتها وحضارتها ولغاتها وهضم الصلة بينها ويبن تراثها ثم فرض اللغة الانجليزية عليها كان ركتا أساسيا لتأهيل الشعوب .

ورقيت مشكلة المشاكل التي وأرغمت بريطانيا على التدخل والاحتلال لانقاد مصر وتسوية ديونها ولم يفعل اللورد أكثر من استعارة والمشروع الوطني والذي قام على توحيد الديون وتخفيض الفوائد وتنظيم الأقساط والذي استماتت بريطانيا في اجهاضه حتى ونضطره إلى التدخل.

وأصبح التقرير «أمانة» في يد رئيس مجلس «النظار» محمد شريف باشا ليترجمه إلى واقع ويبدأ به عصر «الصرية» على الطريقة البريطانية .

ويدأ سمو الخديوي بتنفيذ أهم ما جاء به من توصيات .

أصدر سموه مرسوما بحل انجيش المصرى وتسريح الجنود ، والتحفظ على المنباط حتى يفصل في أمرهم ، وأعلن عن تعيين الجنرال فالنتين بيكر قائدا عاما للجيش ، بناء على ترشيح الجنرال واسلى القائد العام لقوات الاحتلال والقنصل العام ماليت ، وأنعم عليه سمو الخديوى برتبة الفريق ثم رتبة الباشوية وأصبح الفريق فالنتين بيكر باشا .

وأصدر سمو الخديوى مرسوما آخر بنقل الفريق فالنتين باشا بيكر من الجيش إلى البوليس والأمن وحل مطه ضابط آخر هو السير ايفلين وود من أركان حرب قوات الاحتبلال ، واتخذ لقب «سردار الجيش المصرى» .

ولكى يتكامل الجيش والبوليس والقضاء صدر مرسوم خديوى بتعيين المحامى البريطاني السير بنسون مكسويل ليتولى منصب النائب العام والمستشار القضائي ، ويشرف على تطهير القضاء وغرس بذور النزاهة والعدالة في مصر .

ورشحت حكومة الهند الكواونيل سكوت مونكريف مفتش الرى البريطاني ليكون مفتشا عاما الرى في مصر ويتولى تدبير وتوزيع المياه وتحويل الصحاري إلى جنات خضراء .

وألغيت المراقبة المالية الثنائية ، وتقرر تعيين العضو البريطاني السير اوكلاند كولفن مستشاراً ماليا للحكومة المصرية وبسلطات كاملة في كل ما يتصل بالمراقبة المالية ، وأثار ذلك احتجاجا شديدا من فرنسا والدول الأوروبية ولكن لم تأبه بريطانيا .

وتقرر حل مجلس شورى النواب وأن يعتقل من شارك فى التصبيان أو حرص عليه من الاعضاء ومحاكمتهم ، وأن يلزم الباقون قراهم وبوائرهم وحل الحزب الوطنى الذى كانوا قيادته وكيانه .

وبعد سفر اللورد عكف رئيس النظار محمد شريف باشا ، على اعداد وصياغة «الدستور» الجديد والذي أعلن في مايو سنة ١٨٨٣ باسم القانون النظامي «ويضم الدستور وقانون الانتخاب أيضا» واللذان يضعان مصر على الطريق السليم إلى الديمقراطية الصحيحة .

وتقرر أن يقوم النظام الجديد على أربع قوائم:

- ١ مجلس المديريات .
- ٢ مجلس شورى القوانين
  - ٢ الجمعية العمومية
- ٤ المجلس الاستشاري للحكومة ويصدر مرسومه دفيما بعده

وكان مجلس المديرية هو القاعدة الديمقراطية ولكل مديرية مجلس يتفاوت عدد اعضائه بحسب مساحة وتعداد أهل المديرية ، ويتراوح ذلك بين عضو واحد وثمانية أعضاء وهو الحد الأقصى وكانت الغربية هى المديرية الوحيدة التى حصلت على تلك المكانة . ثم اسيوط بتسعة أعضاء والمنيا أربعة والفيوم ثلاثة .

وتقرر أن لا يتجاوز أعضاء مجالس المديريات جميعا ٦٦ عضوا يمثلون المديريات الأربعة عشر . وكانت شروط العضوية أن لا يقل عن الثلاثين عاما وأن يعرف القراءة والكتابة وأن يدفع خمسين جنيها ضرائب على الأطيان والعقارات وأن يكون اسمه مدرجا في قوائم الانتخاب قبل حمس سنوات .

وتقرر أن تكون العضوية ست سنوات وينتخب النصف كل ثلاث سنوات .

وينتخب أعضاء مجالس المديريات عن طريق مشاريخ البلاد ويعقد المجلس تحت رئاسة مدير المديرية ، وذلك مرة واحدة في العام دعلي الأقل، وتكون الجلسات سرية .

وبتقرر أن لا يكون للمعلس أى رأى قطعي في أى أمر من الأمور وأن كل أرائه استشارية في كل المسائل المحلية والخاصة بالمديية ، وإن كان له الحق في فرض رسوم أو ضرائب تصرف في منافع المديية على أن لا تنفق إلا بعد تصديق الحكومة .

ثم يرتفع البناء الديمقراطي إلى .

مجلس شوري القوانين:

ويتكون هذا المجلس من ثالاتين عضوا يعين الضديوى ١٤ عضوا منهم من بينهم الرئيس وأحد الوكيلين . وتكون عضوية هؤلاء دائمة ولا يعزلون من «الوظيفة» كما نص القانون إلا بقرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء .

وينتخب باقى الأعضاء السنة عشر من أعضاء مجالس المديريات وعلى أن يضم إليهم عضو عن مدينة القاهرة وعضو عن موائىء القطر الاسكندرية ودمياط ورشيد والسويس وبورسعيد والاسماعيلية والعريش .. جميعا .

وبقرر «أن لا يكون للمجلس رأى قطعى في أى أمر من الأمور ولكن تستشيره الحكومة في كل تشريع تنوى إصداره، وإذا لم تأخذ برأيه يكون عليها أن تعلنه بالأسباب التي أدت ولا يترتب عنه أى إعادة لمناقشة الموضوع».

«ويكون للمجلس حق أبداء رأيه في الميزانية وأن يبعث بآرائه إلى ناظر المالية وإن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها على أن يبدى في حالة الرفض الاستباب التي دعت إلى ذلك ، ولكن لا يتسرتب أي إعسادة للمناقشة .

ولا يكون للمجلس الحق في مناقشة الدين العمومي أو ما التزمت به الحكومة في قانون التصنفية أو جزية الباب العالى أو كل الاتفاقات الدولية الأخرى .

دويكون اجتماع مجلس شورى القوانين ست مرات في السنة أي كل شهرين ، ويدعو الخديوي المجلس للانعقاد بمرسوم كما يصفيه بمرسوم أخر وتكون جلسات المجلس سرية ،

وتقف على قمة الهرم «الديمقراطي » .

الجمعية العمومية:

وتتالف من النظار ومن أعضاء مجلس شورى القوانين جميعا ثم الاعضاء عضوا ينتخبون على درجتين بواسطة «مندوبى انتخاب» معبنين ويتراوح عدد الأعضاء بين أربعة عن مدينة القاهرة وثلاثة عن مدينة الاسكندرية وواحد عن كل مدينة ساحلية واثنين عن كل مديرية في الصعيد ..

ويشترط في العضو أن يبلغ الثلاثين وأن يعرف القراءة والكتابة، وأن يدفع عوائد وألفي قرش، وأن يكون اسمه مقيدا في قوائم الانتخاب منذ خمس سنوات.

وتميزت الجمعية العمومية بأن لها الحق دفى أن تفرض ضريبة أو تربط أموال أو رسوم جديدة على العقارات أو المنقولات أو عوائد شخصية .

وفيما عدا ذلك فإن رأيها استشارى للحكومة الحق في الأخذ به أو رفضه مم ابداء الأسباب وعدم إعادة المناقشة .

وتعقد الجمعية العمومية دورتها مرة كل سنتين وذلك بناء على دعوة الخديوى بمرسوم ويملك حق فض الدورة أو حل الجمعية على أن يدعو لانتخابات أخرى بعد سنة أشهر .

وتعقد جلسات الجمعية سرية ويرأسها رئيس مجلس شورى النواب.

ولم يكثرت أحد في مصر بأن يشرح أو يعلق على القانون النظامي «الذي قدمه نفس واضع الدساتير السابقة» ولكن تولت بعض جرائد الأحزاب البريطانية تسفيهه والسخرية اللائعة به، وقال أحد الأعضاء في مجلس العموم «لم تمسخ المباديء والنظم بمثل هذه الجرأة من قبل ،

ولم يقف ذلك عائقا - دون اجراء الانتخابات - التى لم يشارك فيها أحد وتحدد يوم ٢٤ نوفمبر سنة ١٨٨٣ لافتتاح المجلس والقى رئيس مجلس النظار محمد شريف باشا خطابا مختصرا لم يزد عن أن قال:

«إن اجتماع مجلس شورى القوانين اليوم اجتماع غير عادى وسوف نبدأ جلساته الاعتيادية .

ووقف رئيس المجلس المعين محمد باشا سلطان ليرد على بيان الحكومة المختصر.

دعتنى الحضرة الفخيمة الخديوية لرئاسة مجلس شورى القوانين وحضرت سعيدا لوجودى بين حضراتكم أيها النوات والأعيان الذين اجتمعتم هنا بناء على ما للحضرة الخديوية والحكمة السنية وللأهالي من الثقة بكم . واجتماعنا هو بقصد الاشتراك في الأعمال المتعلقة باقتراح القوانين فاقبلوا منى جميل التحية ، وكونوا على يقين بأتى أقوم بما حملته على وظيفتى من الواجبات بدون غرض .

ولم يهنأ على أى حال طويلا بما حصل عليه ، وأصابه الاكتئاب من تجنب الناس له وانصرافهم عنه .. وازدرائهم لشائه ولم يلبث أن مات بعد قليل بالسرطان في مدينة قيينا .

## الفصل الثامن

# نائب المك

وقع الاختيار على السيرا يقلين يارنج السكرتير المالى لحكوكة الهند ليكون القنصل العام البريطاني في مصر بعد الاحتلال، ونقل السير الوارد ماليت الذي كان يحلم بالمنصب سفيرا في «بلجيكا» وبما لا يساوى كل ما فعل وارتكب

ورحب السير ايقلين ترحييا حارا بالمنصب والعودة للعمل في مصر وأدلى بحديث صريح لم يجد أي حرج أن يقول فيه :

« إنى سعيد بالمنصب وسوف تكون مهمتى التى اعكف عليها هى ارشاد الحكومة البريطانية إلى أفضل النظم لادارة بلد كان عليها أن تحتله رغم ارادتها، وفي لحظة غيبوبة سياسية ولا تعسرف الكثير عنه وسوف ينصب كل جهدى على انتشال شعب ذلك البلد المقهور الذليل الذي سقط في اعماق هوة محيقة حتى القاع ، وأن أرفعه إلى مصاف البشر لأول مرة في تأريخه .

#### وأمناف:

دإن مصر بالنسبة لى تعنى أولا وأخيرا الفلاحين الذين هم الغالبية العظمى من أهلها وأحمل لهم في نفسى عطفا شديدا لتعاستهم الصارخة».

و وقد عرفت من أول كتاب قرأته عن مصر أن الفلاح المصرى لم يتغير في شئ وأنه يظل على نفسى الحال الذي كان عليه منذ خمسة ألاف عام ولا فرق بين الفلاح المعاصر وأخر على جدران معبد الكرنك، وأن المدنية لن تصل إلى هذا الفلاح قبل الف عام أخرى، واعتقد ان الحظ قد ابتسم لهم وارسل لهم بريطانيا لكى تغير هذا الرأى.. واست يائسا من أننا سوف نرد لهم انسانيتهم وسوف ينوقون طعم الحرية والعدالة لأول مسرة في تاريخهم وسوف يدركون أن ذلك حق من حقوقهم».

### واختتم حديثه :

انهم شعب مقهور كما لم يقهر أى شعب آخر فى التاريخ وقد توالى عليهم بلا انقطاع غزاة وحكام أجانب طغاة مستبدون مستغلون وتعاقب عليهم الفرس والرومان واليونان والعرب والاتراك والفرنسيون موكب حاشد . ولكن مهما تغير الحكم الا ان الشعب ظل على حاله ان لم يتضاعف بؤسه وشقاؤه وقد وصل القهر إلى نروته فى هذا العصر على يد الباشوات الأتراك الذين فاق طغيانهم ويطشهم كل الذين سبقوهم .

وكان القنصل الجديد بنتمى إلى أسرة مالية هي «آل يارنج» وكانوا يمتلكون بنكا كبيرا ساهم في القروض الفاحشة التي نهبت معس .

وابتسم له الحظ حينما عين أحد أقاربه نائب الملك في الهند واختاره سكرتيرا خاصباً له واشتهر بالفطرسة والصلف وأصبح لقبه الذي يتندر به الموظفون «نائب نائب الملك» .

وفي الهند رسخ ايمانه بالامبراطورية ورسالتها وأصبحت عقيدة وكتب:

«كانت الامبراطورية الرومانية أعظم امبراطوريات التاريخ القديم واكنها سخرت العالم كله لمصلحة روما وتختلف الامبراطورية البريطانية عن كل الامبراطوريات الأخرى قديما وحديثا ذلك أنها قامت لهدف واحد هو مصلحة الشعوب التي تحكمها! » .

ولم يكن القنصل غريبا عن مصر وقد شفل لاكثر من عامين منصب العضو البريطاني في صندوق الدين وكان أول من احتله وكان دوره فعالاً في تحقيق المهمة التي انشئ من اجلها الصندوق، وهي إحكام السيطرة على المالية المصرية واجهاض كل المشاريع الوطنية للاصلاح تمهيدا للسيطرة البريطانية.

كان على ايقلبن يارنج أن يخترع كل الاساطير سياسيا واقتصابيا بل «وثقافيا» تمهيدا لإعلان الحماية على مصر وضعها إلى مستعمرات التاج .. أن تكون الجوهرة الثانية .. وكانت قدرة الاستعماريين البريطانيين على إعادة كتابة تاريخ الشعوب والإنسانية عامة تبريرا لمامعهم .. وكان تاريخ مصر من الفراعنة حتى الباشوات الاتراك نموذجا.

وكان اكتشاف العضارة الغرعونية أحد أعظم الاكتشافات خلال القرن التاسع عشر ، وقد بدأها علماء الحملة الفرنسية وفي كتاب «وصف مصر» تم بتشجيع محمد على لشامبليون حتى اكتشف طلاسم اللغة الهيروغليفية ، وبإنشاء اسماعيل لمدرسة الآثار والمتحف المصري وقد بهر العالم كله بالاكتشاف ، وما قدمته الحضارة المصرية للإنسانية في العقائد والعلوم والفنون والآداب وما يضارع إن لم يفق ما قدمته الحضارات الإنسانية المماثلة .

ولم يتميز الملوك الفراعنة ويتخصصوا في ممارسة الطغيان والاستعباد . وأعلهم كانوا أفضل بكثير من الأباطرة الرومان أو اليونان الذين كان يارنج يتغنى بانتمائه لحضارتيهما .

وحد الملك مينا دالقطرين، وتكونت مصدر وقاد أحمس أهم حرب تحرير وطنية في التاريخ القديم ضد الهكسوس . وكان اختاتون أول من دعا إلى التوحيد وقام بثورة روحية كبرى وضعته في مصاف الرسل والأنبياء .. وكان شعار امنحتب الثالث دلا جائع في أيامي ولا ظمأن بحت حكمي، وقد ثار الشعب المصرى ثورات متعددة ضد الطفاة. وكتب الفلاح المصرى الفصيح أول منشورات ضد الحاكم ..

ولم يعرف أن احدا من الاباطرة أو الملوك الفراعنة كان يلقى برعاياه إلى السباع للتسلية ، ولم يحرق امبراطور فرعوني العاصمة ، بينما ظل

يفنى كما فعل نيرون ولم يعين أى فرعون حصانه نائبا للامبر اطور كما فعل كاليجولا ..

وقد ظلت ديمقراطية اثينا مقصورة على النبلاء والسادة . ولم تنفذ قط إلى العبيد الذين ظلوا في أدنى درجات العبودية حتى سقطت أثينا تحت بطش «اسبرطة» الفاشية ! .

ولم يفكر القنصل الذي كان يتباهى بثقافته اليونانية واللاتينية وانتمائه إلى الحضارتين ، ولم يفكر أن يلم بالحضارة الفرعونية .. بل ولم يفكر مرة في زيارة المتحف المصرى وهو على بعد خطوات من مقر عمله ،

وربما كان الباشوات الاتراك طغاة ورثوا الفراعنة ، ولكن كان التدخل البريطاني بالحديد والنار هو الذي أنقذ هؤلاء الباشوات من الثورة الوطنية الديمقراطية المصرية وقد استعادوا الثروة والسلطة وأصبحوا عماد كل حكومات الاحتلال ولم يعين وزير مصرى «فلاح» في الحكومة إلا في عام ١٩٠٦ بعد ربع قرن من الاحتلال؛ ولامتصاص أحداث دنشواي . !

ولم يكن يضارع تحيزه ضد الحضارة المصرية سوى تحيزه ضد الحضارة العربية الاسلامية .

وقد شهد القرن التاسع عشر ازدهار الاستشراق في الغرب ، وإعادة اكتشافه للتراث العربي الإسلامي في الدين والفلسفة والفكر والعلم والأدب ، وكان هناك نوعان من المستشرقين : أدلاء المستعمرين وأدواتهم والذين يرشدونهم إلى الثغرات والثقوب . وعلماء أجلاء شرفاء أنصغوا العرب والمسلمين ، وكشفوا قدرة العرب على استيعاب كل تراث الإنسانية شرقا وغربا وتطويره وحفظه، وأن العرب في جامعات بغداد والأندلس هم الذين قدموا تراث اليونان للأوروبيين . ويهذا بدأ عصد النهضة الذي بدأت منه الحضارة الأوروبية الحديثة .

ولكن الإسلام كان بالنسبة له دين تعصب وسفك دماء ، وشهوات .
وأنه سر تأخر المسلمين الأول والأخير . ولم يفكر طوال سنوات بقائه في
مصر أن يتعلم شيئا من العربية ، أو أن يطلع على دراسات المستشرقين
البريطانيين والمنصفينه . وكان لا يعنيه من الاسلام سوى تطويعه لخدمة
الامبراطورية ، ولم يعترف بعلماء المسلمين سوى السيد احمد خان في
الهند والشيخ محمد عبده في مصر لأنهما أفتيا أن البريطانيين أهل
كتاب لابد وأن يتعايش معهم المسلمون ولا يعادونهم .

وقد نرف اللورد أكبر قدر من الدموع على الفلاح المسرى ، وعلى سبعين قرنا من الاستبداد والاستنزاف عاشها ، حتى قيضه الله لكى ينتشله وينقذه ،

ولم يكن الفلاح المصرى منسيا أو مستبعدا ، بل على العكس ، كان محور الاصلاح .

قضى محمد على على الاقطاع المعلوكي. وانتقل بالريف والفلاح إلى عصر رأسمالية النولة العصرية واستحدث محاصيل جديدة ومناعات زراعية وأصبحت بعضها عالمية وأولها القطن وأعاد توزيع الأرض على طبقة لاشك كانت أرقى من الماليك وحياة ضرائب الالترام.

وأصدر سعيد باشا . أهم قانونين في تاريخ الريف والفلاح هما الاعتراف بحق الملك المسغار وقامت طبقة من الملاك المسغار والعمد والأعيان الوطنيين «الفلاحين» .

ثم قانون ترقية الضباط من تحتيها السلاح ، ونشأ الضباط الفلاحون وكان الأعيان والضباط الفلاحون عماد الثورة الوطنية الديموة واطية .

وكان اسماعيل هو الذي أعلن في أول خطاب للمصريين أن السخرة هي أساس كل البلاء ، وأن القضاء عليها هو أول هدف ، وأن لا إصلاح قبل تحقيقه .

ولم يستعبد الفلاح ويستنزف دمامه أحد مثل المرابين والدائنين وحملة السندات الذي لم يتورعوا عن استبقاء ديونهم الفاحشة كاملة .

ولم يكن الفلاح المسرى ، كما قال المستر كيف أول خبير مالى استقدمه اسماعيل لاصلاح المالية ، أسوأ حالا من العامل البريطاني أو الفلاح الايرلندي .

ولم يقدم اللورد اصلاحا ، ولكن نوعا أخر من الاستنزاف ، فقد أعاد توزيع الأرض على طبقة من الموالين المصريين والأجانب وتحوات

مصر إلى إنتاج «المصبول الواحد» وهو القطن لتصدره إلى لانكشابر والترتبط وتدور بلا فكاك في عجلة الاقتصاد الامبراطوري .

ولم يرجب أحد بالقنصل الجديد سوى الخديوي الذي صرخ:

«لقد انقذ الانجليز حياتي وأعادوني الى عرشى وانتشاوا بالادى من الفوضى والدمار وهم يضيفون كل يوم انجازا جديدا ويبذاون أقصى الجهد في تتظيم اداراتها والنهوض بها » .

كان موقف رئيس النظار محمد شريف باشا مختلفا .

وكان رئيس النظار قد انتهى الى ان بريطانيا قد وجدت فيه الرحل الذي يعتمد عليه ، وتوكل اليه كل المهمة دالتاريخية» .

ولكن جات الرياح بما لم يشت وتفاقم الموقف في السودان، وتقدمت المكومة البريطانية بطلب ادهش المصريين جميعا وهو اخلاء السودان، وكان السودان جزءاً لا يتجزأ من مصر وكان في حاجة الى اعادة الأمن الى ربوعه وليس الى اخلائه ، وتعريض الاف من المنيين والعسكريين المصريين الى الكوارث ..

وتقدم رئيس النظار بخطة بديلة ولكن لم تقبل بريطانيا بحثها وتشبثت بضرورة الجلاء وفي أسرع وقت ممكن.

ورفض رئيس النظار الطلب وأعلن ان السودان أمانة في ايدينا وهو الزم لمسر من الاسكندرية، وأننا حتى لو تركناه فإنه لن يتركنا، وسارت مثلا وشعارا.

وجاء الرد حاسما من لندن وفي برقية أصبحت اسباس الحكم وقاعدته في مصر واشتهرت باسم مرسلها وزير الخارجية جرائفيل قالت البرقية :

«لا أرى حاجة لأن أوضع انه من الواجب مادام الاحتلال البريطاني المؤتت قائما في مصر أن تتأكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة اتباع النصائح التي ترى تقديمها الى المديوى في كل المسائل الهامة التي تتعلق بأمن مصر وحمايتها من الخطر ، وانه يجب على النظار والمديرين المصريين ان يكونوا على بينه من ان المسئولية الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية تضطرها الى ان تصدر على اتباع السياسة التي تقررها ويتحتم على أي وزير أر مدير لا يتصرف وفقا لها ان يتخلى عن منصبه وتتق حكومة جلالة الملكة أن هناك من الذين شغلوا منصب الوزارة من قبل او منصب الوزارة من هم على استعداد تام ليكونوا البديل وينفنوا الإوامر التي يصدرها لهم المديوى بناء على نصائح حكومة حلالة الملكة .

والشياف القنصل العام وهو يسلم البرقية بتقديم انذار شفهي مكلف الله يقول :

اذا رفض المسريون تشكيل حكومة جديدة فإن لدى التفويض بأن اتولى ادارة البلاد بنفسى ومباشرة» . واستقال شريف باشا .

ولم يلبث أن تدفق سبيل من المستشارين والموظفين والخبراء البريطانيين انتشروا في النظارات والادارات والمديريات،، وأصبحت

مشورتهم هنى النافذة ولا جيدال أو اعتراض عليها، وقامت القاعدة العريضة التي تعتمد عليها أوتوقراطية القنصل العام المطلقة .

وانتهت مقاليد النظارة الى رئيس وزراء ظل ثلاثة عشر عاما في المنصب يبدأ يومه ويختتمه بتلقى تعليمات فخامة اللورد صفيرة ال كبيرة ويحرص على تنفيذها بكل تفاصيلها .

ورغم كل ذلك الولاء لم يتردد جناب القنصل في احد تقاريره السنوية عن الاصلاح والتقدم أن ينكر أن أهم ما يقتقده النظار المصريون هو الاحترام ، ولا يكترث بهم المصريون ويصفونهم بالدمي والعرائس المشبية .

وقد شهد القنصل الأمريكي فارمان كل الأحداث الجسام ، وعاش أولى سنوات الاحتلال ، وسجل كل ما رأى وعرف في كتاب شهير باسم دخيانة مصره كيف خان المتأمرون مصر ، وأطبقوا عليها قال:

أستتب الاحتلال المسكرى خلال المديف والضريف وبدأ منذ البداية أنه احتلال دائم . فقد ساد الضضوع التام وأصبح بقاء الخديوى واستمراره على عرشه رهنا بتوقيعه على الأوراق التي تقدم له دون أي نقد أر أعتراض تماما كما ينفذ الجندى في الجيش أوامر رؤسائه .

وتسائل كثيرون لماذا لا تخلع بريطانيا القناع الذى لا يخدع أحدا وتخدم محدر وتحكمها كولاية بريطانية ، وكان هناك كثير من البريطانيين يرون محاكمة عرابي محاكمة عسكرية واعدامه وأعلان الحماية على مصر وضعها على الغور، وقد تقدم ثلاثة آلاف أوروبى من المقيمين يطالبون بذلك ، واتضح فيما بعد أن القنصل الجديد يارنج كان يؤيد ذلك الرأى ، واكن ونفاق، السياسة البريطانية اختار الطريق الملتوى .. ومن الأفضل أن ينفذ الأهداف البريطانية مصريون يتكلمون لغة البلاد ويدينون بدينها .. وأن تبدو بريطانيا مجرد منقذ، .

### ويستطرد القنصل:

(كان أول مرسوم أصدره المديوى يقضى بأن مصر مسئولة لدى الأوروبيين عن الخسائر التى أصابت ممتلكاتهم نتيجة لمصرب الاسكندرية وما ترتب على ذلك من حرائق ونهب وسلب، ولم يكن فى وسعه سوى أن يرضخ وكانت المسائر حدثا من أحداث الحرب، ولكن الأوروبيين تقدموا بشكارى شديدة اللهجة وقد أصبح مبدأ دوليا لدى الدول الأوروبية المسيحية المتمديئة أن المهزوم لابد أن يدفع ثمن هزيمته وأن الطرف الأضعف ينبغى أن يدفع تكاليف فشله ، وقد بلغ عدد طلبات التعويض أكثر من عشرة الاف طلب) .

وكان أول إجراء إصلاحي قام به هو عقد قرض من بنك روتشيك قدره تسعة ملايين جنيه ، وقد تمت الموافقة عليه فورا ولم نستقطع منه أي سمسرة أو عمولات ، (وبفائدة ٤٪ وهو المطلب الذي استمات الولمنيون في المطالبة به ، وأنفق القرض في ثلاثة أهداف كان لها الأواوية وهي تعويض الأوروبيين عن ممتلكاتهم التي دمرها الأسطول البريطاني ثم نفقات القوات التي احتلت البلاد وفق مباديء الدول

المسنفية الأوروبية بالزام المهزوم والفاشل بدفع ثمن هزيمته وفشله ثم إعداد حملة عسكرية لإخماد الفتنة في السودان بقيادة جنرال انجليزي، ويقى بعض الفتات أتفق على ترميم بعض ما خريته العمليات).

وكان الاجراء الآخر والحاسم هو الفاء المراقبة المالية الثنائية الانجلو فرنسية ونقل كل اختصاصاتها إلى مستشار مالى بريطانى هو السير اوكلاند كوافن العضو البريطانى ، وكان ذلك يعنى السيطرة التامة على المالية المصرية ويحقق الهدف الذى وضعته بريطانيا منذ البداية ، وكانت الضرية موجعة قاصمة بالنسبة لفرنسا التى نددت بالاجراء واعتبرته نقضا لكل الاتفاقات وكانت فرنسا قد باركت الاحتلال بالاجراء واعتبرته نقضا لكل الاتفاقات وكانت فرنسا قد باركت الاحتلال وقتنعت بأن فى احتلال مصر تأمن مستعمراتها فى شمال افريقيا.. ورغم كل الصخب الذى قامت به فرنسا لم تكترث بريطانيا ، وأصبحت بريطانيا المسخب الذى قامت به فرنسا لم تكترث بريطانيا ، وأصبحت بريطانيا المسنولة الوحيدة أمام الدائنين وحملة السندات والكوبونات

ويدأت إعادة صبياغة الاقتصاد المصرى وإلحاقه بغلك الاقتصاد الامبراطورى، ومنذ أزمة القطن خلال الحرب الأهلية الأمريكية تطلعت مصائع النسيج في لانكشاير إلى مزرعة القطن الفاخر في مصر والتي استطاعت أن تسد الفراغ خلال الفترة العصيبة ، وقد حانت الفرصة بعد الاحتلال لتحويل مصر إلى مزرعة قطن فاخر ملحقة بمصائع لانكشاير أن تختص بمحصول واحد رئيسي يصدر بأكمله إلى بريطانيا.

وأعيد توزيع الأرض ، سواء التي صودرت من أملاك الوطنيم، أو أملاك الدائرة السنية والخديوي، على طبق من الملاك المصريين والأجانب الموالين اشد الولاء وذلك للقيام بالمهمة ولم يشارك والفلاحون»، بأي نصيب في القسمة .

ولم تلغ السخرة بل اخترع إجراء مبتكر وهو أن يدفع الفلاح أربعة قروش بدل سخرة اذا أراد الاعفاء! .

وكان القنصل من أشد الساسة تنديدا بالامتيازات الأجنبية ، واكن لم يتضمن «برنامج الانقاذ» أي مساس بها من قريب أو بعض ، وعلى العكس تماما اشتدت وطأة الأجانب في ظل حماية جيش الإحتلال .

وتأمينا لجمع محصول القطن ولوصوله إلى ميناء التصدير ولاعداده .. وطجه فتحت أبواب الريف اسيل من أجانب الدرجة الثالثة من اليونانيين والقبارصة والليفاتين وعاث هؤلاء في الريف فسادا، كما اعترف القنصل نفسه في بعض تقاريره ، وقد أقرضوا الفلاحين بأفحش الفوائد ، وتلاعبوا باسعار المحاصيل ، وكانت بنوكهم الريفية تقرض بفوائد مائة في المائة ، وكثيرا ما تنزع ملكية الأرض من الفلاحين وام يقتصروا على الاستنزاف المالي ولكن كما قال مراسل التايمس البريطاني ماكنري دالاس وانتشرت العانات في كل نواحي الريف، وأصبحت بقالة وبنك وحانة اليوناني من علامات ألريف المميزة وحتى أخر حدود مصر .

وتأكيدا لمزرعة المحصول الواحد ، أبطلت زراعة الدخان وكان محصولا رئيسيا ، وقيل تبريرا لذلك ان جمارك الاستيراد سوف تفوق ايراد المحصول ، وهو ما لم يكن حقيقيا ، وكان الدخان والسجاير المصرية ذات شهرة عالمية .

ركتب جون نينيه :

«كانت مصدر تزرع القطن والقمح والدخان وقصب السكر وبنجاح عظيم في ظل النظام الوطني وكل ما فعله القنصل العام أنه فدض زراعة القطن وقضى على المحاصيل الأخرى وأصبحت مصدر تستورد غذاها بعد أن أن كانت تصدر القمح».

وكتب تيوبور رونشتين : «كان إرغام مصر على زراعة محصول واحد رئيسى يشبه تماما تربية أوز ستراسبورج وتسمينه لمجرد صنع الفواجرا » .

وقد شن فخامته حريا شعواء على الصناعة وكانت مصر أول بلد في الشرق استوعب الثورة الصناعية الأوروبية وسبق اليابان بنصف قرن . وجدد المحاولة في عصر إسماعيل : وكانت الصناعة في مقدمة البرنامج الوطني ، ولكن وفق الاقتصاد الامبراطوري أن تظل الامبراطورية مزارع ومناجم وأسواقاً .

ويلغ تحريم الصناعة أن قام بعض البريطانيين بإنشاء مصنعين للنسيج في مصدر وام يهدأ فضامته أو يقر عينا حتى أدى بهم إلى الإفلاس!! . وبعد هدياغة السلطة والاقتصاد كان لابد من صبياغة العقل والوجدان وقد أكد تقرير دوفرين أهمية ذلك دأهمية قصوي» .

وكشف التقرير أن سر تخلف المصريين الأول والأخير هو القرآن ولغة القرآن ،، وأن الاسلام دين عنف ودم ورق وحريم ،، وأن لغة القرآن ميئة لا تصع علوم وحضارة العصد . وأن تحرر العقل والوجدان المصرى يبدأ باستعمال لغة الكلام الدارجة وهي اللهجة العامية ، وأم يكن دوفرين أو يارنج يعرفان حرفا من العربية أو العامية .. ولكن الهدف كان فرض اللغة الانجليزية ..

وقد تم اختيار الرجل المناسب للسير نحو هذا الهدف ، واشتهر بين المستشارين وبين المصريين عامة وهو المستر دناوب - مستشار نظارة المعارف .

وفي ظل المكم الوطني كانت هناك مدرسة ابتدائية في كل مركز ومدرسة ثانوية في عاصمة كل مديرية وكانت هناك ست مدارس عليا وأربع مدارس حربية .

وكانت الكتاتيب تنتشر في كل قرية وكان التعليم مجانيا في معظمه وكان فاتحة والإصلاح، أن أهلقت معظم المدارس الابتدائية والثانوية وثلاث مدارس حربية وأربع مدارس عليا ، وألفيت مجانية التعليم ووصل عدد طلبة المدارس العليا الطب والهندسة والحربية إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليد.. وأختصرت المواد التي تدرس بالعربية وتصاعدت المواد التي تدرس بالعربية وتصاعدت المواد مدرسين انجليزية ، واخترع المستشار بدعة لم تسبق وهي اختيار مدرسين انجليز يتعلمون العربية لكي يعملوها التلاميذ .

وكتب أستاذ الحقوق الفرنسى لأمبير (ليس هناك حدود لما وصلت إليه المدرسة المصرية التي كانت نموذجا فريدا ، ولم تعد سوى أداة طيعة ذليلة لتوريد خدم للاحتلال، وتجتهد الإدارة البريطانية وتستميت في فرض لفتها وطريقة حياتها على المدرسة المصرية ومستشار التعليم البريطاني متعصب جاهل لايعرف كلمة واحدة من العربية وكذلك القنصل ولكن كلاهما لا يملان تسفيه هذه اللغة ) .

(ويعامل المصريون في مدارسهم معاملة المنبوذ وعليهم أن يتعلموا لكي يتواوا المناصب الصفيرة واكي ينفذوا أواصر رؤسائهم الاجانب النبن يحتكرون المناصب الكبرى).

وإحكاما لصياغة العقل والوجدان المصرى ، تمت تصفية الصحافة الوطئية التي ازدهرت منذ عصر إسماعيل وبلغت نروتها خلال الثورة .

وبعد مصادرة واغلاق المدحف الوطنية وننى وتشريد أصحابها وكتابها، أصدرت الإدارة البريطانية جريدتها الرسمية باسم «المقطم» واستحضرت طاقما من لبنان من أخلص الموالين لها . (يعقوب صروف ولنارس نمر وإميل مكاريوس) ولماقوا كل المعايير والموازين في تمجيد الاحتلال وتحقير كل من يعارضه .

واتعميق الولاء والإيمان أصدروا مجلة فكرية طمية تتويرية باسم المتطف لكي تزيع غشارة التعصب ضد المضارة الغربية المسيحية .

وكان يارنج لا يمل صب اللعنات على إسماعيل وعسره ويؤكد في كل مناسبة أنه لو كان قد استمر بضع سنوات أضرى لعم الضراب والدمار وأصبح إنقاذ مصر مستحيلا .

وكتب أحد نجوم المستشارين المستر ستيبوارت:

نحن نحتاج إلى جيلين آخرين لكى نستطيع تحقيق الاصلاح وتوطيد أركانه وضعمان أن لا تحدث فتنة أو فوضى أخرى، وإو فرض وغادرنا الأن فليس هناك أدنى شك أنه سوف ينتكس كل شيء وترتد الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه .

وكتب جناب القنصل في السنة الخامسة من ولايته:

بدأ المصريون يقدرون المزايا العديدة التى تحققت لهم بغضل الاحتلال والتى لم يكونوا يحلمون بها .. هذا علما بأن الجحود ونكران الجميل إحدى صفات المصريع الأساسية !! .

ورد تيوبور روتشتين هازئا بفخامته :

ول حصل إسماعيل على نصف أو ربع المزايا والتسهيلات التى يعظى بها يارنج لعققوا أضعاف أضعاف ما يتباهى به وإن كل ما يقوم به من إصلاحات مزعومة تتنافى تماما مع بديهيات العضارة والمنية التى يتشدق بها» .

# الفصل التاسع نهاية النفق

تصدر اسم السير ايفلين يارنج قائمة الانعامات السنوية لعام ١٨٩٢، ومنحته جلالة الملكة الإمبراطورة أرفع الأوسمة والألقاب وأصبح لقبه منذ ذلك اليوم اللورد كرومر، وهو الاسم الذي اشتهر به في التاريخ.

واحتفات الصحف البريطانية بحصوله على اللقب، كما لم تحتفل باحد أخر في قائمة الانصامات، وزخرت أعمدتها بملاحم التبجيل والتمجيد للرجل الذي استطاع أن يصقق كل ما وعد به لدى توليه المنصب، والذي بعث مصدر من العدم وأحياها بعد موت طويل، وأكد الثقة في العبقرية البريطانية وفي رسالتها التاريخية.

وذهبت بعض الصحف إلى أضر المدى وقالت أن وجود مصر المقيقي وتاريضها الحديث إنما يبدأ منذ تولى فضامة اللورد شئونها وانتقل بها من الظلمات المالكة إلى النور . وأطلات عليه صحف أخرى مؤسس مصر الحديثة والذي حمل إليها كل فضائل الحضارة الأوروبية المسيحية .. سيدة المضارات ا .

وهنا الغديوى فخامة اللورد، وهسرح لمراسل التايمز ولقد أوقت بريطانيا بكل وعودها وأدت واجبها وكل التزاماتها وذلك في مدة قياسية

وقد أتمت تصنفية كل آثار الفتنة العسكرية ووطدت دعائم الشرعية وساد الأمن والاستقرار . ومنذ عام ١٨٨٨ بدأ التحول والإنطلاق لبناء مصد حديثة ومن انقاض العدم والخراب».

واكن لم يقدر لفخامة اللورد أن يهنأ طويلا بذلك المجد.. وانقضى شهر العسل الطويل والذي امتد عشر سنوات . كان فخامة اللورد خلالها دنائب الملك، فعلا وان لم يكن قانونا! .

وذات مسباح أعلنت وفاة المحدوى توفيق فجأة.. وكان قد اعتكف منذ أسبوع لنزلة برد ثم تضاعفت إلى نزلة شعبية ولكن أمسيب باحتباس في البول أدى إلى الوفاة بالتسمم!

وسارع فخامة اللورد إلى القصر.. خصوصما وقد انبثقت «فجأة» اشاعات عمت المدينة بأنه مات مسموما.

وكان معروفًا عنه أن لا شيء يشغله في حياته أكثر من صحته.

وتناقلت البلاد الاشاعة ولكن لم يبال أحد بنهاية حكمه.. ولم يذرف أحد من أسرته أو من شعبه دمعة حزن عليه.

كان أبوه الخديوى إسماعيل على قيد العياة في اسطنبول وتلقى النبأ باردا صامتا، وكان شديد الازدراء والاحتقار له، قال ذات يوم دلبرودلي، إنه أمير يحمل نفسية العبد، ويفتقر إلى العقل والقلب والشجاعة وقد كان يتأمر مع القناصل ضدى.. رغم أننى امتهنت نفسى وركعت تحت أقدام السلطان وملات جيوبه بالذهب ، لكى أغير قانون الوراثة وحتى يصبح خديوى بعدى:

ولم تكن الصحف البريطانية تختلف كثيرا عن رأى ابيه.

كتبت إحداها دفارايتى، تقول دكان كائنا أليفا لطيفا محدود المواهب دائم الشك في كل شيء وكل أحد ويفتقد الثقة في نفسه ، وكل ما كان يعرفه وما يقتنع به عن يقين أنه لا بقاء له على العرش الذي يجلس عليه إلا في حماية بريطانيا . ولم تجد بريطانيا ووزارة الفارجية البريطانية بحماقتها المشهورة وهجزها وجهلها أفضل منه لكى يفرق بلاده في محيط من الفوضي لن تستطيع الغروج منه، وليس له بعد بريطانيا من نصير سوى أمه وكانت محظية من محظيات المديوى بريطانيا من نصير سوى أمه وكانت محظية من محظيات المديوى السماعيل . ولم يعترف بها زوجة شرعية الا قرب الاحتفال بافتتاح قنال السويس وقد بدأت منذ ذلك الحين تبسط سلطتها بالتأمر داخل العمر».

دوورث الغديوى أخلاق أمه وأساليبها وكانت الوهيدة التي يمتثل لنصحها وهي التي أوهت إليه أن يمنع كل أخوته غير الأشقاء حسين وحسن وإبراهيم من العودة إلى مصره.

وكتبت صحيفة أخرى «الكرونيكل» «لم يكن أكثر من دمية مطيعة في يد بريطانيا، وقد ظل طوال حكمه يتخبط ويتعثر ولم يكن يقرب إليه أى أحد نو كفاحة أو خلق ، ولم يكن هناك حتى بين النين كان يختارهم من يحمل له أى تقدير واحترام، وقد استمر بوسيلة وحيدة فقط هى قدرته الخارقة على الدس والتأمر، وعلى تملق المبعوث العثماني أو القنصل البريطاني أو القنصل الفرنسي، وكان محمود صامى البارودي أشد

الناس ازدراء واحتقارا له، وكان يلح دائما على ضرورة خلعه والتخلص منه،، ولا أظن أن أحدا سوف يذرف عليه دمعة الآن.

وكتبت المانشستر جاربيان ديكفى أن يطوف الزائر بمصر أسبوها واحدا متجولا فى أرجائها لكى يدرك أن أبغض شخصية إلى الأهالى وأحقرها هو الخديوى . وهناك اجماع على ذلك من كل الفئات والطبقات وأقرب شخصية إليه هى مشعوذة يبدأ يومه بالاستماع إلى تتبؤاتها وذلك قبل أن يتلقى تقارير جيش الجواسيس الذي يستقبلهم كل صباح وأيس للخديوى من يعتمد عليه فى مصر سوى بريطانيا. ثم هاميه وراعيه الأول فى اسطنبول اللورد دوفرين وام يمدح الخديوى سوى ذلك اللورد مهندس الاحتلال الأول».

ولم يطنب اللورد كرومر في رثائه، واختصر في بيان فضائله ومزاياه على أنه دكان إنسانا طيبا ومخلصا، ومؤمنا بالتعاون الكامل معى ولم يحدث خلال عشر سنوات تعاملت خلالها معه أن أثار أي مشكلة أو اعتراض.

وكان المستر بيمان من كبار موظفي الوكالة البريطانية ثم تمرد على السياسة البريطانية في مصر وقال في رثائه:

«لا يكره المصريون أحدا ويمقتونه ويحقدون عليه مثل توفيق بل انهم أكثر كراهية له من كراهيتهم لنا لأنه هو الذي جاء بالاحتلال وخان شعبه وبلاده.

وكتب المستر ماك كون في كتابه عن مصر دام يكن عرابي يحمل له أي ضعينة بل على العكس كان يود لو تحالف معه لتنفيذ البرنامج الوطني ولكن الفديوي غدر به وغانه متعمدا وفضل أن تحتل بريطانيا مصدر ولهذا لن يسامحه المصريون وسيظل ملعونا في تاريخهم إلى الأدد.

وقال ناظر الدائرة السنية عبد الخالق باشا قريد وكان قريبا منه : «أمضى السنوات الأخيرة من عمره وحيدا مهموما مكتئبا».

وانطوت بموت الخديوى توفيق أشد المسفحات سوادا في تاريخ مصر ، وبدأت البلاد تستعد لاستقبال الخديوى الجديد وتدعو الله أن يكون مختلفا وأن يحمل أملا.

\*\*\*

وكان ولى العهد يدرس في قيينا في مدرسة أبناء الأمراء هناك، وكانت النمسا يومئذ إحدى الامبراطوريات الأوروبية الخمس العظمى وكانت عاصمتها احدى عواصم العلم والفن والثقافة الأوروبية، وقد استرعى الأمير المصرى الصغير انتباه واعجاب الامبراطور هناك وأولاه رعاية وهناية خاصة .

ولم يكن الأمير قد تجاوز السابعة عشر من عمره حينما استدعى لتولى العرش، ولكن لم يلبث الفقهاء أن وجدوا حلا ، وذلك بحساب عمره بالتقويم الهجري وليس الميلادي، وبارك اللورد هذا الحل. وكان متفائلا

بالأمير الجديد الصغير السن المحدود الثقافة والذي سوف يصوفه كما يشاء ويقود خطواته في الاتجاه المسجيح، وسوف يجعل منه «مهراجا» أو «نواب» مثل الضمسمائة الذين تعكم بريطانيا الهند الشاسعة الواسعة بواسطتهم والذين يقيضون ولاء واخلاصا للامبراطورية.

لا ريب أن الأمير المصرى الصفير يدرك بالبديهة أنه لولا تدخل بريطانيا لما بقى أبوه يوما واحدا على العرش ولما انتقل إليه بعده، ولا ريب أنه يدرك مدى الاصلاح الذى تحقق على يد فضامة اللورد ولابد أنه موف يواصل استكماله وسوف يطلق يد اللورد في اتمام درسالته».

وتفاطت لندن عامة بالحديوي الجديد وأعلنت الامبراطورة في خطاب العرش في ذلك العام :

دفقيت بريطانيا بوفاة الغديوي توفيق حليفا صادقا أمينا استطاع بحكمته السنياسية أن يعيد النظام والاستقرار في بلده وأن يحقق الرخاء لشعبه، وتثق الحكومة أن الخديوي عباس سوف يواصل السير على الطربة نفسه.

ورجهت جريدة التايمس النصيحة لكل الأطراف وكتبت:

وإن انتقال المرش يؤكد ضرورة استمرار الوجود البريطاني وأن يظل اللورد كرومر في منصبه وذلك لخبرته العميقة بشئون مصر وأن يظل المستشارون البريطانيون في مناصبهم ويسلطانهم وأن يسترشد بهم الغبيوي ويأخذ بنصائمهم.

#### وأمَّنافت الجريدة :

دهبذا لو عين مستشار بريطاني خاص في القصر ليقف إلى جانب الخديوي الصغير ويرشده .

وسخرت صحيفة فرنسية من نصائح التايمس ، وكتبت «لابيتي كابورال» «تنوى الحكومة البريطانية فيما يبدو أن تجعل من الخديوى الجديد مهراجا من مهراجات الهند، وتعين له مستشاراً خاصاً بريطانياً يلتزم بنصائحه ولا يخرج عنها وإلا فقد عرشه وهكذا يرسخ الاحتلال لأجل غير مسمى.

#### \*\*\*

ووميل الضديوى الجديد إلى الاسكندرية بعد أسبوع على ظهر طرادة نمساوية وبصبحبته بعثة شرف وذهل الجميع حين خرجت الاسكندرية ريما بأكملها لكى تستقبله وبحماس لم يسبق أن استقبل به أحد من الولاة والخديويين.

وفي الطريق إلى القاهرة احتشد الأهالي في كل المحطات التي وقف بها القطار يهتفون ويهللون للخديوي الصنفير الوسيم.

وفي القاهرة رحف محيط متلاطم من البشر للاستقبال والترحيب.

وبدا أن الشعب بالهامه وقطرته توسم الفير في الفديوي الشاب وأنه كما قال البعض تنفس الصعداء بعد ما انزاحت عنهم وطأة عشر سنوات من الاحتلال، واستراحوا من حاكم كريه ملمون ارتكب كل الخطايا والكبائر وانتهى إلى الخيانة وبيم البلاد للمحتلين .

وأعلن المديوى الجديد ارجال حاشيته أنه لم يعرف بلده أو شعبه ، وقد قضى طفواته في القصر ولما شب عن الطوق سافر ليدرس في الخارج، وإنه لهذا يريد أن يتعرف على الشعب بكل طبقاته وفئاته وبلا استثناء، وأن يعرف بلاده ويطوف بمدنها وقراها، ويتعرف على مشاكلها مياشرة.

وأعلن أنه سوف يفتح أبواب القصر لكل المواطنين من أصغرهم إلى أكبرهم، وسوف يلتقي بهم ويدعوهم إلى مائنته ويسمع منهم مباشرة.

وكان القرار الأخر الذي عبر به عن نواياه واتجاهاته هو تغيير رجال العاشية، وكان قد انتهى إلى ذلك خلال إجازة أمضاها في مصر وشهد حفلة راقصة كبرى أقيمت في القصر، ورأى رجال العاشية كيف يتصرفون نحو الأجانب وضاعمة البريطانيين ، وقال يومها لرئيس البيوان «أحمد شفيق» وإن أبي قد ذهب بعيدا في الاستسلام، وإن هؤلاء الذين يلتفون حوله وصمة في حياة مصر».

وبدأ فجأة اللورد يحس بالقلق، وكان «المفصواون» هم عيونه وأذانه في القصر ومن أشد الناس ولاء واستخذاء أمام الاحتلال.

وكان القرار الأخر قاصما إذ قرر الخديوي الشاب العفو عن عدد غير قليل من الذين أدينوا في أحداث الثورة العرابية.

دبلغت مسامع الغديوى تظلمات بعض المحكرم عليهم في الثورة العرابية وشكوى نويهم من سوء حالهم وتداول سموه ورجال .... واستقر البحث على أن يعفو عنهم، وأن ذلك سوف يكون حسن الوقع

والأثر لدى الشعب خصوصا وأن ما ارتكبوه كان في عهد مضى ولا ملة له بهذا العهد ، وتقرر العفو العام عن جميع الذين اشتركوا في العوادث العرابية ولم يفرج عنهم حتى اليوم سواء كانوا ملكيين أو عسكريين ، وأن يرد اليهم كل ما جربوا منه من ألقاب وشارات الشرف والامتيازات والرتب على أن لا يدخل في هذا العفو المحكوم عليهم بالنفى المؤيد «عرابي والباشوات» ، وعلى أن الأشخاص الذين يعنى عنهم يجوذ اعابتهم إلى خدمة الحكومة على أن لا تحسب لهم مدة خدماتهم السابقة في تسوية معاشهم».

وقوبل القرار بمظاهر الفرح والسرور من أسسر المحكومين وبالاهمجاب والثناء من كل الطبقات، وكان له أجمل الأثر واظهار الخديوي بمظهر الكرم والسماح ».

وطت مراجل القضيب في نفس اللورد وكان إذا غضيب اهتزت له الأرض وارعدت السماء.

وكان القرار التالي والذي فجر همم الفضب هو العقو عن عبدالله النديم،

وكان أحمد شقيق باشا رئيس النيوان وأخلص خلصاء الخديوى الجديد معجبا بعبد الله النديم لسبب رسخ في نفسه.

وطمت أنه أنشأ مدرسة بشارع رأس التين لتعليم اللغة العربية بأسلوب عصرى جديد ، زرت المدرسة وحضرت بعض الدوس وسررت بطريقته

الجديدة الجذابة السهلة المنخذ على الأطفال وتعلمهم القواعد في شكل محاورات لذيذة وشكرته على عنايته وأثنيت على مجهوده وأسلوبه».

واستقبل القرار استقبالا حافلا خاصة في الاسكندرية التي توالت فيها دعوات وحفلات التكريم، ومظاهرات التهنئة والتأبيد، وتعاظم الحماس حينما أعلن النديم عن عزمه على اصدار جريدة والأستاذ».

وذهبت أصلام اللورد أدراج الرياح وتبددت كل أوهامه ، ولعله لم يكن مبالغا حينما كتب إلى لندن يقول دلقد عاد شبح عرابي ليطل من جديد وفي هذه المرة سوف يكون زعيم العمداة هو الخديري نفسه!! .

استفرق الفديوى الشاب عامه الأول في التعرف إلى شعبه وإلى وطنه، واستطاع بذلك أن يعد مسرح المعركة. التي قرر أن يشنها مستنداً إلى ما اكتسبه من ثقة وما وجده من مقومات.

ورفقا المناورة السياسية انطلقت اشاعة تداولتها كل الأوساط وكل الفئات والطبقات العليا والدنيا، وتقول بأن هناك حدثاً جسيماً على وشك الوقوع، وأن مصطفى باشا فهمى رئيس النظار سوف يقصى عن الحكم ويستبدل برئيس نظار غير متفان في الولاء وفي خدمة الاحتلال مثله، وأنه إذا لم يقدم استقالته سوف يطرد من الحكم بما للخديوى من شرعية.

وأوفد اللورد المستشار المالي دبالم» إلى القصر ليستفسر عن صحة الاشاعة ، ولكن نفى الجميع علمهم بشيء من ذلك ورجع المستشار مطمئنا.

وكان مصطفى باشا أحد الذين عبروا إلى الجانب الآخر مع السيل الذى فعل ذلك بعد هزيمة الثورة العرابية ولكنه فاقهم جميعا فى التفانى والولاء ، وقرر أن يغير طريقة حياته الشخصية والعائلية ، وكانت خليطا من طريقة الحياة العثمانية والفرنسية اقتبسته الطبقات العليا المصرية قرر أن يعيش ويأكل ويشرب ويلبس على الطريقة الإنجليزية، أن يتحول إلى الكائنات المسخ التى كان البريطانيون أنفسهم يسخرون منهم فى الهند والذين يتقمصون طريقة الحياة البريطانية .

وقد كان اكتشافا عثر عليه كرومر، ووجد فيه ضالته التي ينشدها وهو الرجل الموافق النموذجي وقرد أن يكون رئيس وزراء مصر الدائم. على الاقل طالما ظل فضامته في مصر لم يكن يفصل في أي أمر أو يوافق على صفيرة أو كبيرة قبل أن يصدق عليها فضامة اللورد..!! .

وفى الأسبوع الاول من ١٨٩٣ اعلنت ساعة الصفر وبعث المعدوى برئيس ديوانه الى عطوفتلو رئيس مجلس النظار يطلب اليه ان يستقيل مراعاة لصحته التى لم تعد تحمل اعباء المنصب، وكان رئيس النظار قد مرض قبل ذلك ، وكاد الأطباء ان يفقدوا الأمل في شفائه واكن حدث العكس وقبل ان يتم نقاهته سارع الى استئناف مهامه ، ولم يجد الخديوى الذي كان ينظر أن يحسم القدر المسألة الا أن يطلب اليه ان يذهب.

ولأول وهلة. لم يصدق عطوفتلو الطلب، ثم استاتن دان يمهله الى الغد هتى يبعث باجابته، ويمجرد انصراف المبعوث اتصل بالمستشار

المالي البريطاني وابلغه بما حدث ولم يتوان هذا في أن ينصبحه بأن يرفض الامر جملة وتفصيلا.

وحينما عاد مبعوث الغديوى في اليوم التالى لتسلم الاجابة فوجى،
برئيس النظار يعتنر بصلف عن قبول طلب الضديوى ، وبأنه قرد
الاستمرار في الحكم، ثم طلب من المبعوث باستعلاء أن ينصح الضدوى
بأن لا يتخذ مثل هذا القرار بدون استشارة فخامة اللورد.

وهال الخديوى ان يصله هذا الرد، واعد على الفور مرسوما باقالة مصطفى باشا فهمى من رئاسة النظار ، وتعيين حسن باشا فخرى وزير الاوقاف بدلا منه، وكان معروفا بنزاهته واستقامته.. وليس بالولاء والهوان مثل رئيسه .

وقامت الدنيا ولم تقعد، وحينما ذهب رسول من القصر الى دار الوكالة البريطانية ليحيط جناب اللورد علما بما حدث لمجرد العلم رفض تسلم الرسالة واعلن انه ذاهب بنفسه الى القصر ليتلقاها مباشرة من الخديوي .

قال لمساعديه ثائرا مزمجرا لقد حانت اللحظة لتلقين هذا الغلام الاحمق درس حياته..

ولم يحفل اللورد بئي قواعد او مراسم واخرج من جيبه خطابا قرأه على الخديوي جاء فيه:

وإن اختيار رئيس المكومة المسرية هو حق معترف به المكومة البريطانية ولايمكن أن يتفير رئيس المكومة بفير استشارتها وموافقتها

وهذه هى القاعدة التى تحكم علاقة البلدين منذ برقية جرانفيل الى شريف باشا قبل عشر سنوات. واى خروج على هذه القاعدة لابد وان تكون عواقبه وخيمة ».

ولابد وأن الذهول قد اعتراه حينما رأى الغلام لم يهتز أو يرتعب، ورد بهدو، ورباطة جأش لقد تسلمت العرش من جلالة السلطان العثماني وبمقتضي الفرمانات العثمانية، ولم يكن بها أي نص يقيد حقى في اختيار رئيس النظار أو النظار ويلزمني باستشارة الحكومة البريطانية.

وفقد اللورد الذي اشتهر بأعصابه الحديدية، توازنه وصباح فيه :

وإن هذا تحد لا تقوى عليه ولا تقدر عواقبه وانت بذاك تضاطر بالعرش الذي تجلس عليه».

وينفس الهدوء والثبات رد الفلام وإننى أفضل أن أفقد هذا العرش على ان يعود رئيس النظار المقال الى منصبه» .

ولم يجد فخامته ما يرد به وخرج «ليتطاير الشر من عينه» بعد تلك المقابلة العاصفة.

وبعث على الفور برسالة عاجلة الى لندن يطلب الى وزير خارجيته رسالة ثانية اقوى لهجة وتحذيرا على غرار الرسالة التى ارسلت ذات يوم الى شريف باشا. أى أن تؤكد دحق بريطانيا الصريح فى أن تكون نصائمها ملزمة واجبة التنفيذ بشأن تعيين او تغيير رئيس الوزراء وأن تبطل كل ما قام به الخديوى، وتنذره بأشد العواقب على ما فعله واذا مأ

نجح المديوى هذه المرة فسوف يغدو مستحيلا بالنسبة لى مواصلة سياسة الامسلاح الناجحة التى مارستها طبوال العبشر سسنوات السابقة».

ووصلت الرسالة وقرأها اللورد بنفسه على الضديوى ونصبحه ان يتراجع قبل أن يفقد العرش والقصر .

وتلقى نفس الرد.. لقد تسلمت العدرش من السلطان وليس من بريطانيا.. وانه يفضل ان يفقده على ان يتراجع ويفقد المكانة والتأييد الذي لقيه من شعبه.

ومرت أيام عصيبة وتدخل الوسطاء يوحى من دار الوكالة وكان على رأسهم رياض باشا. وبطرس باشا خالى. واللذان استماتا في النصح ولما هجزا عن اقتاع الخديوى المترحا الحل الوسط وان يتنازل الطرفان فلا يعود مصطفى فهمى الى الوزارة ولا يتولاها حسين فخرى، ويجرى البحث عن الرجل دالثالث، وانتهى الاختيار الى اول الوسطاء رياض باشا وقبله الطرفان، وانقشعت الازمة العصيبة، ولكن بنت الأيام الثلاثة التي استفرقتها حدا فاصلا بين عهدين، وان نظارة حسين فخرى باشا وهي الصر نظارة في تاريخ مصر الحديث كانت نقطة تحول من مصر المحيث الى مصر المحيث الى مصر المحيث المن مصر المحيث الله الى مصر المحيث المن مصر المحيث الله المن مصر المحيث المن مصر المحيث الله مصر المحيث المن مصر

وتشبث كرومر بأن يصدر مع مرسوم تأليف النظارة الجديدة بلاغاً يؤكد الرغبة في اقامة اغضل العلاقات الودية مع بريطانيا واجبب الى طلبه تضميدا الجرح البليغ الذي اصمابه.. ومهما كانت السمة الا أنها كانت نصرا مبينا للمديوى الصغير الذى تحدى وصمد. وابطل إرادة القنصل الذى لا يقهر.. وكما قالت صحيفة فرنسية دتيى كابورال، «خرج التنين الاسود مجروحا جرحا لن يندمل ».

ومنذ صباح اليوم التالى تقاطرت المواكب والعشود على ميدان عابدين والذى لم يشهد أى مظاهرة وطنية منذ ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١، والتى أصر الاستلال على مصوها من ذاكرة المصريين بأن جعل الاستفال السنوى الوهيد الذى يشهده الميدان هو الاستفال بميلاد صاحبة الجلالة الملكة والامبراطورة فيكتوريا والذى يشهده الضيوى والى جواره القنصل العام ويستعرضان معا قوات الاحتلال.

استرد الميدان هيبته ومزمته وتوافدت على القصر وفود الامراء والعلماء والأشراف والتجار واعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والذين كانوا يضتارون بعناية من اخلص الموالين ، وكان الخديوى يستقبلهم ويخطب فيهم وفدا وفدا وموضحا انه عازم على عدم التنازل عن اى حق من حقوقه وحقوق البلاد، وكان بعض الحاضرين يجاويه ديا افند رينا يكتب خلاص البلاد على ايديك.

وبعد يومين تصوات الوادو والعشود الى طوان بلا حدود ذهب الخديوى لاداء صبلاة الجمعة في مسجد العسين ومنذ العباح احتشدت ألوف الالوف على جانبي الطريق والى الميدان وتعالت الهتافات تشق عنان السماء.

وكان بين الجموع وكيل نيابة شاب يدعى محمد فريد كان ابوه ناظر الدائرة السنية أحمد باشا فريد وكتب في مذكراته:

كان بانتظار المديرى داخل المسجد وخارجه وعلى طول الطريق الوف الالوف من الناس، وتظاهروا عند مرور الموكب تظاهرة لم يسبق لها مثيل في مصر واشترك الاجانب ما عدا الانجليز مع المواطنين في هذا الاحتفال، وأراد بعض الشبان فك خيول عربة المديوى وجرها بأنفسهم تعظيما لمقامة السامي ولكته ابي ذلك.

واستمرت التظاهرات وفي اليوم التالي دالسبته.

ذهب الخديوى لحضور اوبرا عايدة في دار الأوبرا وقامت مظاهرة رائعة اشترك فيها الوطنيون والاجانب اذ وقف الجميع عند دخول الخديوى وهتفوا له هتافات عالية وبوى المكان بالتصفيق المتواصل واجابتهم الموسيقي بالسلام الخديوى مثنى وثلاث ورباع ومهما عزفت زاد الهتاف والتصفيق طالبين اعادة السلام الخديوى حتى اشار عليهم سموه بالجلوس.

وفي اليوم الشائث والاصدة نظم طائب المدارس الشانوية والمدارس العليا مظاهرة كبرى قادها طالب الحقوق ومصطفى كامل احتشدت في الميدان حيث التي خطابا تاريا انهال فيه بالتنديد على الحكومة المتخاذلة التي التيات، وبعا الشعب الى الاتحاد يدا واحدة استعدادا المكفاح ضد الاحتلال وحتى يتم الجلاء التام وتعاقب الخطباء من الشباب يرددون نفس الدعوة ، ثم اتجهت المظاهرة الصاشدة الى دار جريدة المقطم

اسان حال الاحتلال وألتى وقعت مع كرومر وضد الخديوى طوال الازمة وتعالت الهتافات ضد أصحابها والقائمين بأمرها.

واتجهت بعدئد نحو صحيفة البوسفور الفرنسية حيث انتدب الطلبة وفدا منهم برئاسة مصطفى كامل لشكر الجريدة على موقفها من الأزمة ومؤازرة المصريين».

وكانت الاحداث غريبة وشديدة الوقع والوطأة على اللورد، ولم يدر كيف يفسرها بعد ما اقنعهم لحقبة طويلة انه يحكم ويتحكم في كل صفيرة ال كبيرة تحدث وكتب رسالة وأليمة، الى لندن قال فيها وطرأت أحداث كثيرة خلال حكم الغديوى توفيق أثارت بعض القلق والترقب واكنها كانت دائما احداثا عابرة لا تلبث ان تزول وتمحى اثارها. ولكن ما حدث هذه الايام كان مختلفا وليس اقل من انتفاضة شعبية تجاوزت ابعد الحدود، وكانت اقرب ما تكون الى ايام الشورة العرابية مع الاختلاف الجسيم في ان الغديوى هو القائد الذي تلتف حوله الجموع.

وخفف اللورد بعض الشيء من خطورتها بأن فسره الجموع بانها عناصر الشباب المتعصب الذي يرفض مظاهر المياة العصرية والاوربية والباشوات القدامي الذين فقنوا سلطاتهم المجمعة وامتيازاتهم غير المشروعة في ظل الادارة البريطانية النزيهة ، ثم رجال الدين المتعصبون الذين يحقنون على الاجانب ويضمرون لهم الشر، ثم الانتهازيون الاين لا بيأسون من التطلع الى مناصب اعلى يصلون اليها بأسهل طريق ثم

بعض العناصر الفاسدة من الموظفين الذين تقف الادارة البريطانية حائلا بينهم وبين الثراء الواسع غير المشروع ثم بعض الشباب المفرور الذين يعتقد أنه أفضل واكثر كفاءة وخبرة من رؤسائه الانجليز».

واختتم فخامته الرسالة:

«هذا الخليط المتنافر هو الذي يلتف حول الخديوي لكي يستعيدوا معه حكم الرشوة والكرباج مرة أخرى».

كان انفصاما عن الواقع المسرى والجديدة ومن الرجل الذي اقتنع واقتع سادته في لندن بأنه يعرف مصر كما لا يعرفها احد سواه ، وانه لن يغادرها الا وهي «جوهرة» ثانية ترصم تاج الملكة والامبراطورة.

والحق فخامته بالمذكرة طلبا هو فرقة اضافية من القوات البريطانية يستعرضها مع موسيقاها قبل ان تخترق شوارع القاهرة.

ووقف رئيس الوزراء وجلادستون، يعلن أن القوة ليست أضافية ولكنها تستبدل بقوات أنتهت مدة خدمتها وهي مجرد أجراء وقائي ضد أي أحداث يمكن أن تهدد المصالح الاوربية.

سخرت الصحف الفرنسية كالعادة من البريطانيين.

متداعي المعلف والغرور البريطاني ووقفت حكومة معاهبة المبلالة عاجزة لا تستطيع شيئا ازاء شجاعة ووطنية المديوي الشاب والذي التنفت حوله رعاياه ضد القبضة المعتلة الوطاة التي تفرضها عليهم بريطانيا .

وطلب المديوى إلى العاشية إعداد تقييم «موضوعى» حول ما حدث والدروس المستخلصة ثم الخطوات القادمة . وكان ذلك نموذجا مستحدثا في العمل والتخطيط السياسي ، لم تعرفه أروقة القصر منذ انتقلت كل السلطات إلى القصر الأخر «قصر الدوبارة» كما سميت دار الوكالة البريطانية .

## وكان أهم ما سببه التقرير:

- ادرك الانجليز ان الذي يواجههم ليس صبيا أو طفلاً كما كانوا يرجون دائماً ، ولكن حاكم شاب نو ارادة صلبة ويفضل ان يتخلى عن عرشه على أن يتنازل عن حقوق المشروعية .
- ٢ -- استيقظ الرأى العام المصرى بعد حقبة من اليأس والخمول أدت بالانجليز إلى انكار مجرد وجوده وأضاق على مدى العجرضة والغطرسة التي يحكمونه بها وتضاعفت كراهيته لهم .
- ٣ لم يعد في استطاعة الانجليز أن يخدعوا الأوروبيين وأن يدعوا
   أن المسربين سعداء بالوجود البريطاني وراضيين عنه ومتمسكين به
   ووضع مدى الرفض الذي يحمله المسربون لهذا الحكم .
  - ٤ أصبح الماكم محبوبا من الشعب كما لم يسبق من قبل ،

وكانت الفطوة التالية التي تقررت هي أن يعزز المديوى هذه النتائج ، ويؤكدها وأن يعمق شعبيته وعبر جنورها بطول البلاد وعرضها، وأن يبدأ الطواف برحلة ممتدة إلى مديريات الوجه القبلي وكانت أغضل اختبار .

«واقى سموه فى هذه الرحلة من حماس الشعب ما جعله فى حالة من الذهول ، ولم يعد يدرى كيف يعبر عن شكره لمن دافع عن قضيتهم بشجاعة وطبية صابقة .

«أقيمت أقواس النصر في كل مكان وشملت الترتيبات كل بقعة من الأرض وتلألأت الزينات والأنوار في كل طريق مر عليه سموه .

وحدتت خلال زيارته لمرسة ثانوية أن شاهد لوحة كبيرة تحمل شعارا بالفرنسية دأيها الشعب المصرى الكريم أصبح واجبك المفروض عليك أن تضمى بنفسك في سبيل وطنك وأميرك» .

وألقى مدرس في أحدى المدارس الثانوية خطابا قال فيه :

«إن استقلالنا سيتوقف علينا أكثر مما يتوقف على غيرنا وقد أن أوانه وقيض الله لنا أميراً شجاعاً رابط الجاش صادق الوطنية يجب أن نلتف كلنا حوله».

ولم تستخلص سلطات الاحتلال ولم يستوعب فيضامة اللورد أي سرس أو عظة ، بل وكان الرد حملة عاتية شنتها الصحف البريطانية .

قالت السان جيس جازيت :

«الخديوى طفل خرج لتوه من المدرسة ولا يدفعه لهذا السفه سوى الدسائس القرنسية» .

وقالت الديلي تلغراف:

«عباس شاب ذكى اكتسب قليلا من الثقافة خلال دراسته في فيينا واكن يظل طفلا ولابد من معاملته معاملة الأطفال أي بالكرباجه .

وقالت البال مال جازين:

«لقد نجحت بريطانيا نجاحا باهرا في اصلاح مصر وانقاذها ولا يمكن أن نسمح لأحد بالعبث خاصة عباس واتباعه الانتهازيين ولا مناص من التذكير والتشديد على الالتزام ببرقية جرانفيل سنة ١٨٨٤ إلى شريف .

وفوجىء الجميع بالخديوى يلتقط القفاز ، وبعد ردا على ما نشرت الصحف ، ويطلب إلى «السان جيمس جازيت» باسم حق الرد ان تنشره .. ولم تملك سوى أن تفعل .. وقال :

«يردد اللورد كردمسر دائما أنه يريد أن يدرب المعسريين حستى
يستطيعوا أن يحكموا أنفسهم بانفسهم في أقرب وقت ممكن بل وحتى
يستقلوا تماما ، ولكن لا أدرى كيف يتحقق ذلك وهم لا يستطيعون
التتعبير ولا يملكون أي سلطة في بلادهم ، والرأى العام البريطاني لا
يعرف سوى وجهة نظر واحدة هي التي يبعث بها اللورد إلى الحكومة ،
والتي تعرضها في مجلس العموم والتي تحصل دائماً على التأييد ثم
تتشرها المسمف على أنها كل المقيقة ولا تكترث بأن هناك وجهة نظر
أخرى هي وجهة النظر المسرية ، وبذلك يبطل الشعار البريطاني الذي
يقول لكل قضية وجهة نظر لايد من أخذهما في الحسيان» .

وردت المكومة البريطانية بتصريح رسمي قالت فيه :

دان الخديوى كان يريد اشعال فتئة تبدأ من الاقاليم الجنوبية حيث يسود الجهل والتعميب الديني» .

وسارع اللورد كرومر بتدارك الأمر وهو يرى أن الاحتياط والعذر أسبح واجبا منذ الآن، ،

ولم يكن المديوى وهده ، وكان هناك شاب صنفير أخر في نفس عمره بالضبط وولدا في سنة واحدة ١٨٧٤ ، ولكن ولد الأول في القصر وأعد ليرث العرش .

وولد الآخر في نفس العام ولكن في حي الصليبة «الشعبي» ومن أسرة متوسطة صفيرة ، ولكن أودعه الله سرا قدسيا من اسراره ، وشعلة نورانية متقدة تستبد به وتملك عليه نفسه .

والتقى الاثنان ، خلال رحلة الخديوى المضنية في البحث من مواد إعادة اكتسابها بعد عودته وتوايه العرش والتي روى قصنتها :

«كنت شابا صعفيرا وبلا تجارب ولم استفرق وقتا لاكتشف أن كل من صولى لا يجمعهم سوى هدف واهد هو استغلال قلة خبرتى وتجربتى، وجدت نفسى محاطا بكهول متداعين بلا ارادة ولا كرامة ، وقد اعتادوا أن يركعوا خاضعين أمام ممثلى دولة أجنبية تزعم أنها حامية وصديقة وكان على أن أكون دائماً على أشد العذر وأن لا أقع في شرك قد ينصبونه لي ويمكن أن يقضى على كل أمالي وطموهي» .

«وكنت مصمما على أن أحقق كل ما أعلنته صراحة وبلا مواربة وأنا على وشك تولى العرش ، وهو أننى أغضل الموت على أن أتنازل عن أى حق من حقوتي أو حقوق بلادى . ونظرا لصفر سنى - سبعة عشر عاما اعتبر السيد ممثل بريطانيا العظمى أن من حقه أن ينصب نفسه أستاذا ومعلما لى وأن يقدم لى النصائح وعلى تنفيذ التوجهات .

وكنت أجد نفسى وحيدا أمامه وبلا سند أو معين ، كان أديه جيش احتىال وحكومة عظمى في أندن ونفوذ متعاظم في اسطنبول ، وتحت أمره صحف ومراسلون ومعلقون مسخرون أنشر أرائته وحده ، وأم يكن حولى سوى الفراغ التام بلا رجال ولا مبادىء ولا قواعد أو تقاليد ، ولا أي قوة مادية أو معنوية .

دوكان هناك درس واحد وموعظة بليغة لا يمل أن يكردها ويلقننى إياها في كل مرة وهي أن شبح عرابي لا زال قائما وأن العركة العرابية لا تزال كامنة تحت الرماد ، وأن أي تصرف خاطىء أو حادث عابر أو أزمة طارئة يمكن أن تفجر النار وتشعل العريق من جديد ، وهلى أن أكون حريصا حرصا تاما وعلى أن أذكر دائماً ولا أنسى أنني لم أكن لأجلس هنا على هذا العرش لولا بريطانيا التي تعظلت وانقسنت اسرتي».

«وحينما كان يلمس عدم استجابتي أو اكتراثي ، كان ينقلب على الفور متفطرسا صلفا ، ويتحدث عن والدي بازدراء شديد وكيف أنهم فعلوا كل شيء حتى أطفئوا له المريق ثم سلموه العرش ، وأدركت بسمهولة أنه يريدني أن أدرك تماما ولا أنسى أنني إذا ما عائدت

وتشبثت بكرامتى ورفضت الدور الضئيل الذى تسمح لى به بريطانيا فإن فى استطاعتها أن تخلعنى فى لمح البصدر وأن تؤلب الشعب المسرى كله ضدى ، بعدما أصبح يفيض ولامه لبريطانيا عرفانا بجميلها واصلاحاتها .

وفي أول مرة جاء فضامته لمقابلتي وجدت رجلا متجهما شديد المسرامة حاد النظرات واستفريت ، فقد أكدوا لي أنه رجل عميق الثقافة ، يهوى الأداب القديمة اليونانية واللاتينية ، بل ويقوم بترجمة ملحمة هومبروس الشهيرة الأوروبية إلى الانجليزية ، ولكن لم أشعر قط أن فيه أي لمسة شعر أو فن بل أنه واقعى سوقى لا يجيد سوى لفة المسالم العارية .

### ريستطرد المديوي :

كان يحيط نفسه بهالة مفتعلة من التعالى والغطرسة بلغت نروتها بالطبع لما كان يحسبوا على بالطبع لما كان يلقاه من نفاق وقلق رجال لا يمكن أن يحسبوا على الساسة أو القادة ، وإكن مجرد موظفين أذلاء لم تعد تعنيهم مصر أو أهلها في شيء وكل ما يعنيهم هو مصالح ومطامع صغيرة وحقيرة .

دواذكر في أول اجتماع لي مع مجلس النظار ان اكتشفت انه يستحيل على أن أحصل على أي رأى واضح أو على حل لأى مسألة وكانت الاجابة التي أتلقاها على كل سؤال أطرحه واحد لا يتغير دكما يشاء سموكم، وعند نهاية الاجتماع جاء سكرتير مجلس النظار ومعه القرارات التي كان طي أن أوقعها ولما سألته دأين أوقع ؟ه كان رده

دهيث تشاء سموكمه ، وخلال المراجعة استبقيت قرارا بشان مدة الفدمة العسكرية لكى أدرسه قبل التوقيع ، واستفرب سعائت واضطرب ولم أعرف السبب إلا بعد أن عرفت أنه سارع فورا إلى رئيس مجلس النظار مصطفى فهمى مرتاعا لأننى استمهلت التوقيع على أحد القرارات وتضاعف رعب الرئيس وسارع إلى فضامة اللويد ليخبره بالهول الذي حدث ، ولم ينتظر اللورد الذي جاخى غاضبا لكى يوبخنى ويرنبنى ويصغر من شانى ويننرنى باننى تجاوزت حقوقى وتصرفت تصرفا غير دستورى وتدخلت فيما لا يعنينى ويجب أن لا يتكرر ذلك اه

دوام تكن هذه الأمور في معظمها غريبة عنى ، ولكن وقعها المباشر
كان أصعب مما توقعت ، وكنت حين أعود في العطلات الدراسية أصدم
بالتفاهة الفكرية والصيفة النفسية للحاشية والمعيطين بوالدى وكانوا
جميعا كهول عجائز لايدركون شيئا عن أحوال البلاد أو ما يجرى في
العالم . وكنت أزداد يقينا بأن الأحداث العنيفة التي واجهها والدى
أبعدت عنه أى شخصيات مخلصة أو موهوبة أو ذات أى كفاءة ، ووجدت
نفسي وعمرى ١٧ سنة وحيدا أحمل مستواية ثقيلة وعلى أن أعلم نفسي
بنفسي مهام الحكم .

دوقد كانت أقوى رغباتى لدى جلوسى طى العرش أن أقيم علاقات وثيقة مع الأمة وسلكت كل الطرق لكى أتقرب منها ، ودعوت لقابلتى والى مائدتى كل من عرفت أن له ثقافة أو موهبة وأن أستمع مباشرة إلى من لهم خبرة أو تجرية من المستولين المحترمين.

وفي المساء كنت احتفظ بالزوار الذين أجد أنهم متميزون ، وكانت مائدة العشاء تضم كل يوم جنبا لجنب العلماء والمهندسين والفقهاء والأدباء والشعراء وكانت الأحاديث خصبة ممتعة» .

واستطعت بهذا أن أتصل بالأسة عن طريق ممثلين لها كانوا الأصدق تعبيرا عن فكرها وتراثها وتقاليدها ، ووجدت أننى أتوغل يوما بعد يوم وأكثر فأكثر في روح الشعب وكنت أشعر بالفخر حين اكتشف من وقت لأخر موهية وطاقة مدفونة مهملة .. كانت سعادة بلا حدود » .

دوإذا كان الفساد قد تفشى وساد فى كل مكان ، إلا أن أهم ما المتشفته كان الشيء الوحيد الذى لم يمسه الفساد والذى قاسى دون أن يشكو من أثام حكامه وظل ينتظر وهو صابر صامد حلول أيام أفضل .. اكتشفت أن هناك نارا خفية داخلية مضطرمة ومستترة فى جماهير الشعبه .

وصب الغديوى اهتمامه على الجيل الجديد الذى ينتمى اليه ، والذى لا يملك سواه ، تكثفت زيارته للمدارس والمعاهد ، حتى كأنت الزيارة العاسمة والتي وجد فيها من كان بيحث عنه ،

زار مدرسة المقوق العليا ، وقام زعيم طلبة المدرسة بالقاء خطاب ترحيب باللغة العربية ثم باللغة الغرنسية ثم ألقى قصيدة وطنية .

وبهر الغديرى بالطالب الشاب الذي كان في نفس عمره ، وفي المساء أرسل اليه رئيس النيوان حسن باشا عاصم ليدبر لقاء سريا بينه وبين الخديوي في مسجد صنفير خلف قصر القبة .

وانعقد بين الاثنين حلف ورباط وثيق عميق لم ينفصم مهما شهد من تقلبات .

وجد الخديوى من يعتمد عليه ليفجر الأزمة الفهمية كما سمى والصدام مع التنين .. وفجر الشاب الصفير الشارع المسرى لأول مرة واشعل النار الخفية لتغنى حريقا عاماً لم يخمد منذ ذلك اليوم .

لم يمندق المديري ما رأه فقال:

«كانت المظاهرات رائعة وهتافات التشجيع مدوية وكانت الجماهير المتحمسة تتعلق بعربتي وتجرها في شارع الموسكي ورغم تلقائية هذا التعبير وقوته فإن النظام لم يضطرب ، وتركت المسجد بعد المسلاة وسط جماهير حابثدة ولكن منظمة كانت أول مفامرة صداقة تحوى من جانب شعبي وأسعدتي أن أرى المثقفين مندمجين بين الجماهير ، وأن موجات المتظاهرين من كل الطبقات والفئات ملتفين حول أميرهم بنفس الشعور الوطني الذي يصمله في صدره ، ظهرت روح الشعب على حقيقتها وتبدد ما كان قد خطر ببالي من اعتقاد بسلبية ابناء هذه الأمة، تلاشي ذلك الانطباع وأيقنت أنه كان سطحياً » .

وقال يصف رنيق سلاحه وكفاحه :

دلقد أرسلته عناية الله التي تسهر على مصائر الشعوب كما تسهر على مصائر الافراد إلى مصر لكى يبدر فيها بدور الخصب والحياة بعد ما أجدبت كان بسيطا وصدريها ، وتحت شكله الوسيم كانت تكمن روح مشتطة بنار مقدسة ورأس وهبها الله العكمة ، وكانت فصاحته وبلاغت ساحرة ساخنة وكان أسلوبه رشيقا مضطربا بالحياة ويتحرك من البساطة الملائكية إلى الفصاحة العارمة لشيوخ روما في الماضى ، وكانت قدرته على الاقناع ويث الثقة والايمان خارقة .. كان له بلا شك ذلك الاشعاع الذي كان للرسل والانبياء» .

انتهى النفق المظلم ويزغ فجر عصر جديد وزعيم جديد، وتسامل الناس من يكون ؟ .

## نهاية النفق - ٢

استعدت المدرسة الخديوية الثانوية لاستقبال الزائر الكبير سعادتلو على باشا مبارك ناظر المعارف العمومية ا

وكالعادة اختارت المدرسة طالبا نجيبا ليلقى خطاب ترجيب «بليغ» .

ودهش الوزير المصاحة الطالب الصغير، وصفق له وناداه وتلطف معه ثم سأله عما يريد أن يفعل بحياته بعد أن يتم تعليمه وقال الفتى المسغير على الفور ويحزم شديد دسوف أعمل لتحرير بلادى من الاحتلال، .. وبدا أن اعجاب الزائر الكبير بلغ اقصاه فقد ريت على كتفه ثم دهاه لزيارته في داره وكان حدثًا لم يسبق . ولم يتردد الفتى الصغير في تلبية الدعوة وذهب واحتفى به المضيف وقدمه إلى الماضرين وحينما دعى المشاركة في النقاش تقدم بنفس الجرأة وأثار دهشة وإعجاب الشيوخ الأجلاء ، وكان الشيخ على يوسف اشهر الصحفيين في ذلك المصر وكانت جريدته المؤيد هي جريدة المصريين

دقابات مصطفی کامل لأول مرة فی بیت علی باشا مبارك ووجدت فیه رجلا کاملا وایس طالبا صفیرا وکان اهجاب الباشا یتضاهف به

كل يوم خاصة حينما كان يعارض ويخالف، .

ولم يلبث أن دعاه الشيخ ليكتب في الجريدة واستجاب وكان بذلك أصغر كتاب المؤيد، ثم تعرف الى الشاعر خليل مطران في النبوة ايضا وصحبه إلى بشارة تقلا رئيس تحرير الأهرام والذي دعاه للمساهمة في الاهرام .

وتسامل الجميع من يكون ذلك الفتى الذي يشع كل هذا القدر من الاعجاب وعرف أن اسمه مصطفى كامل، وكان أبوه ضابطا في الجيش المصرى توفى بعد ولادته بقليل وكفله اعمامه واخوته الكبار. وكانت الاسرة من حي الصليبه، وكان الحي من معاقل الثورة العرابية وكانت مقاهيه ونواديه ومساجده ومنادره مشهورة بالغطباء والعلماء والدعاة، وكان قادة الثورة وزعماؤها كثيرا ما يعقدون فيه الاجتماعات والنبوات.

وحين أتم دراسته الثانوية كتب إلى أخيه الضابط في الجيش المسرى بالسودان :

تخطيت العقبة الكثود وحصلت على البكائوريا وقررت الالتحاق بعدرسة العقوق مدرسة الكتابة والغطابة والدناع عن حقوق الأفراد والأمم .

وحينما أصدر الخديري عقوه عن عبدالله النديم وسمح له بإعادة اصدار جريئته الاستاذ سعى اليه ثم لازمه.

وهرف من أصاديثه اسرار الثورة العرابية وهوادثها واسباب إخفاقها وهزيمتها واساليب الانجليز ومكاندهم ويسانسهم .

والرر مصطفى كامل بعد أن اجتاز امتحان السنة الأولى بمدرسة

المقوق أن يلتمق بمدرسة المقوق الفرنسية والتي افتتمها الفرنسيون ،

وكتب إلى أخيه «أريد أن أجيد الفرنسية وأن اتزود من الثقافة الفرنسية القانونية وأن أطلع على النظم الحديثة لكى اعرف كيف أشرح قضية مصر وحقوقها في المحافل النواية والأجنبية .

وقرر المديرى زيارة مدرسة المقوق العليا خلال جولاته ايتعرف إلى شعبه واهله واستمع إلى زعيم المدرسة يلقى خطاب الترحيب، وتكرر ما حدث لناظر المعارف قبل سنوات ، وبعث المديوى على المور برئيس الديوان يبحث عنه ويدعوه للتعرف به ، وانعقد الاجتماع «التاريخي» في المسجد خلف السراى ، و « تغير تاريخ مصر » !

وكان مصطفى كامل على رأس المظاهرات التى كانت سند الخديوى الشعبى خلال الأزمة والفهمية هكما سميت أزمة تغيير الوزارة ، ولم يلبث أن أصبح ساعده الأيمن في مهمة دقيقة عسيرة لا تقل صعوبة ولكن حققها بنفس الكفاءة والحماس .

#### روى المديوي :

واكتشفت خطرا يتهدد كل شئ وهو أن كل الموضوعات والمناقشات المتبادلة خلال حفلات العشاء التي كنت اقيمها كل يوم للصفوة والنخبة ولكي استطيع من طريقها أن اتصل بالأمة وأن أتعرف إلى ممتلين لها من الأصدق تعبيرا عن فكرها وتراثها وتقاليدها ولاكتشف موهبة أو طاقة أو كفاءة أسعد بها سعادة بلا صدود ، اكتشف أن كل هذه الموضوعات والمناقشات المتبادلة خلال هذه المناسبات الشخصية تنقل إلى ممثلي بريطانيا بطريقة مشوهة ، وحينما فاتحت ضيوفي في هذا

الأمر أجابونى جميعا بأن المسئول هم خدم القصر الذين يعملون لحسابهم وأوقفت المأدب واللقامات ، وذهلت كيف تحوات مصر إلى سوق ضخمة تباع فيها الضمائر وتدبر فيها كل انواع المؤامرات، وقد زرع فخامة اللورد كل اسباب الفرقة والشقاق والعداوة في صغوف المصريين وتولى رجاك نشر الاحقاد والقطيعة بين الاسر والعائلات والطوائف وانتشر جواسيس ادارة المخابرات البريطانية وعملاؤها في كل مكان وبين كل طبقات المجتمع في الضواحي الفاخرة وفي الصالونات والقصور وفي القرى النائية ولكن حول العرش خاصة .

وكان العملاء من كل المستويات والطبقات العليا والدنيا والدنيين والعسكريين بل ولفرط الأسى اشترت الادارة البريطانية بعضا من أفراد اسرتى ومن أقاربى الذين تصلنى بهم صلة الدم . كانوا يحومون حولى ويتصيبون أخبارى خدمة للأجانب الذين انتزعوا من مصر روحها والذين استباحوا كل الوسائل وأشدها خسة ودناءة في تحطيم معنوية شعب عانى طويلا كل ألوان الظلم والطغيان والاستبداد.

ووجدت أن لا مناص من أن أحاربهم بنفس اسلحتهم واستطعت تكوين جهاز مخابرات انتشر في كل مكان وحتى النظارات والادارات والمعسكرات ووصل حتى داخل منزل السردار، وكان الاعتماد في ذلك على الشباب الوطنيين المخلصين لدينهم ووطنهم وأميرهم .. وكانوا يقومون بمهامهم الخطرة متطوعين لخدمة بلادهم مدفوعين بوازع دينى ووطنى عميق ه .

كان نراعه الأيمن طالب الحقوق الذي اثبت عبقريته والتنظيمية»

وتكوين السياج الذي يحمى العمل الوطنى . وتقرر بعد ذلك البدء في تكوين نواة التنظيم السياسي وتكونت الخلية الأولى في داخل القصر، وكان الأعضاء المؤسسون أحمد شفيق رئيس قلم الترجمة واسماعيل بك الشيمي ويوسف بك صديق من قضاة المحاكم المختلطة ومحمود بك سالم والمسيو روايه السكرتير الخاص للخديوي، ثم المسيو جافيه نائب رئيس الجالية الفرنسية في مصر والمسيو أومارلي والمسيو جوردان فرى المستشاران القضائيان في المحاكم المصرية والمسيو بريت العضو الفرنسي في مصلحة السكل العديدية .

وتحددت أهداف التنظيم الوليد بأنها الدفاع عن حقوق محسر ومصالحها ضد المحتلين الفاصبين وذلك بالكتابة في الصحف الفرنسية والخطب التي سوف يلقيها مصطفى كامل في الخارج والداخل.

وتم الاتفاق مع المسيو لوسير مراسل شركة هافاس الفرنسية للأنباء على أن يتخلى عن خدمتها مقابل مبلغ يتقاضاه ويعمل لحساب المشروع ويرسل البرقيات والاخبار التي نريد نشرها وذلك حتى يمكن اصدار جريدة خاصة بالفرنسية يكتب فيها الأعضاء باسماء مستعارة.

وحل فصل المسيف والاجازات وتلقى الفديوى دعوة من جلالة السلطان لقضاء العطلة في اسطنبول وكانت احداث القاهرة والمنيرة ومواقف الخديوى المسفير قد أثارت الاهتمام في أروقة ألباب العالى، وحرص جلالته على أن يتعرف مباشرة على الأمير الشجاع وأن يضعه في المكان المناسب، وكان الفديوى سعيدا بالدعوة من أمير المؤمنين، ولكن أيضا لأنه كان متلها على تحقيق امنيتين عزيزتين أن يلتقى بجده

اسماعيل والثاني لقاء السيد جمال الدين الافغاني .

وكان جمال الدين قد انتهى إلى ضيافة السلطان بعد أن ضاقت به عواصم الشرق والفرب، وقد منع بيتا على أن لا يستقبل زواراً، وحديقة على أن يقصر تجواله داخلها.

واستطاع المديوى أن يلتقى بجده اسماعيل وكان اللقاء عاطفيا حارا وتعثرت كل محاولات للقاء مع جمال الدين الافغانى وتذرع رجال حاشية السلطان بمختلف الاعذار، ولكن استطاع ان يخترق المواقع وأن يصل اليه . وفي اليوم التالي تلقى عتابا ولفت نظر بأن لا يكرر ما حدث وتلقى جمال الدين تحذيرا بأن يبتعد عن دالفلام، ولا يحاول أن يغرر به ويقوده إلى الفتنة ! .

وعاد الفديوى سعيدا متفائلا من عاصمة الفلافة مؤيدا من أمير المؤمنين محملا بذخيرة روحية تدفعه لمواصلة الرسالة «التاريخية» التى يطم بتحقيقها ، وأعد للخطوة القادمة .. لقد كسب تأييد الشعب ، وبقى عليه أن ينفذ الى المؤسسة الحاسمة وهى «الجيش» وكان اللورد دوارين قد أفتى بأن مصر لا تحتاج الى جيش ولكن تغير الموقف بعد تفاقم أحداث السودان وبعد قرار لجنة من الضباط البريطانيين أن فرقة جنود مصرية تساوى ثلاث فرق هندية ويمكن أن تتكافأ مع فرقة بريطانية .. وبدأ أعداد جيش «مصري» .

وكان القائد العام للجيش المسرى هو الجنرال «كتشنر» وكان على صلة طيبة بالضنيوي ، ولهذا استطاع سموه أن يعين وكيلا لوزارة

«وعن طريقه استطعت أن أحصل على كل ما أردت من معلومات عن الجيش وأن أكون على علم بكل ما يجرى في نظارة الحربية وعرفت الفروق الشاسعة في المرتبات بين الضباط المصربين والبريطانيين،

ووعرفت أيضا مدى نشاط شبكات المخابرات البريطانية وعملائها في مصر والسودان وكل شبه الجزيرة العربية ، وكيف تنفق أموال مصر على عملياتها ومؤامراتها . واستطعنا بدورنا تنظيم شبكة للمعلومات امتدت الى كل الوحدات في الجيش وكان ذلك أهم ما حققناه. وقد سعدت كل السعادة بعد أن تأكدت ان الجيش المصرى يفيض وطنية وولاء للعرش رغم كل ما يبذله كرومر من جهد لتجريده من ذلك » .

واعتمادا على ذلك الإعداد والتمهيد النقيق أعلن سموه عن عزمه على زيارة الجنوب وتفقد أحوال الجيش هناك وأصدر بياناً بهذه المناسبة قال فيه :

دسوف أذهب بمشيئة الله لأبحث بدقة أحوال الجيش ولاكتشف ما قد يكون هناك من تقريط نعمل على تلافيه، وما هناك من نقص نستكمله وان الجيش مقبل على مهمة عصيية محقوقة بالأهوال وهي الحرب في محماري السودان ومجاهله ويجب ان يكون على أتم الاستعداد » .

وأثار البيان القلق في دوائر النظارة والوكالة معا ، وطلب اليه كرومر وكتشنر معا ان يعدل عن الرحلة أو أن يؤجلها ولكنه رفض وأصر عليها . وطلب كرومر أن لا بصحب معه ماهر باشا ولكنه تمسك به وتدخل رئيس النظار مصطفى رياض وحذر سموه من أى تصرفات تفجر المشاكل وأنذر محمد ماهر بأن (لا تلعبوا بالنار لأنها يمكن أن تحرق الجميم) ولم يكترث الخديوى وبدأ الرحلة .

ورصل الى أسوان ليشهد الاستعراض .

ومرت الفرقة الأولى وأبدى الضديوى اعجابا بنظامها وسلاحها وجنودها وضباطها .

ومرت الفرقة الثانية ، ولم يملك الخديوي إلا أن يؤنب كتشنر ،

إن حال هذه الفرقة مزر يبعث على الخجل واننى آسف أن أرى خطواتها الرديئة وأسلحتها القديمة، ولابد لك ان تتدارك ذلك وتضاعف الجهد في تدريبها .

وتتابع مرور الفرق ، وتتابعت ملاحظات القائد الأعلى من الاعجاب والانتقاد واللوم، وبدا أن القائد تقبل ملاحظات الخديوى بروح مسكرية».

وانتهى العرض وانتقل الجميع الى الاستراحة وتناول المرطبات ، ولكن كما يقول احمد شفيق :

دوفوجئنا بدخول الجنرال مكفهر الوجه ساخطا ، وليعلن في صلف أنه لا يملك مناصبا من أن يقدم استقالته احتجاجا على الملاحظات التي أبداها سمو الخديوى، وأن الضباط البريطانيين جميعا متضامنون معه في هذا الشأن» .

ورد الخديوى بهدوء داننى مندهش تماما وأنا لم أتعمد توجيه أي انتقاد الى شخصياتهم أو الى اشخاصهم ، ولكن فعلت ما فعلت حرصا على الجيش الذى أتولى قيادته العليا وواجبى أن أعمل دائما على ترقيته وتقدمه ، ولا أفهم أن يكون ذلك سببا للاستقالة الا اذا كنت تريد أن تعطى لمسألة مهنية خاصة مغزى سياسياً أخر » .

وهداً كتشنر وبدا انه اقتنع تماما . وانتهى استعراض القوات فى أقصى الجنوب بفرقة يقودها ضابط مصرى هو اللواء ابراهيم باشا فتمى وأركان حريه من المباط الانجليز . وأعجب بها الخديوى .

وأثنى على القوات ثناء طيبا وتقبل كتشنر الثناء شاكرا .. وأعلن ان كل الفمام قد انقشع .

وبدأت رحلة العودة من الجولة بأحداثها ومفاجأتها.

ويتابع احمد شفيق الرواية:

مظللنا في شغل شاغل من جراء ما حدث وإن كنا انتهينا الى أن المسألة قد سويت تماما ، ولكن ما أن وصلنا الى جرجا حتى وجدنا رئيس مجلس النظار رياض ومعه وزير المالية بطرس غالى ومحمود باشا شكرى رئيس الديوان التركى ، وكان الثلاثة في حالة من الفزع والقلق الشديد ، وقال رئيس النظار انهم جاءوا بتكليف من كرومر الذي قدم لهم انذارا يسلمونه الى سمو المديوى ويقضى بأنه اذا لم يسحب على الفور كل الانتقادات التي وجهها الى الضباط الانجليز خلال الرحلة فإن بقاء على العرش لن يصبح مضمونا ، وسوف نتخذ قورا كل

الاجراءات اللازمة لوضع الجيش المصرى بأكمله تحت قيادة جيش الاحتلال وقد احيطت وزارة الخارجية في لندن بكل ذلك ووافقت عليه .

وبعد التداول وخروج المسألة من حدها السبيط الى هذا المدى انتهى الرأى بيننا الى أن يبعث رئيس النظار مصطفى رياض برقية الى كرومر ويطلب منه ابلاغها الى وزارة الخارجية البريطانية ويكون نصها: وإن الجناب الخديوى في دهشة وألم لما ثار حول رحلته الى المدود

وهو يحتفظ لنفسه بالحق في شرح حقيقة ما حدث فيما بعد، ولكن لما كان من المهم أديه أن يؤكد ثقته وتقديره لجيشه ذانه يكرر أمره الذي الصدر الي السردار معربا فيه عن رضائه التام وتقديره القوات والضباط ويكرر شكره لهم والثناء عليهم بعدما تفقد أحوالهم هناك ».

وحمل الميموثون الثلاثة الرسالة وسافروا مقتنمين أن المسألة قد حسمت وأن الترضية كاملة تماما .

والرر المديوي أن يعرج على الفيوم خلال العودة ولكن .

ما إن وصلنا حتى وجدنا وكيل الخارجية تجران باشا في انتظارنا ومعه انذار أخر من كرومر أعنف بكثير من السابق ، ويطلب أن تنشر البرقية في كل الصحف العربية والافرنجية وأن يعلن عزل محمد ماهر باشا من منصبه . وأن يتم ذلك قبل أن يصل الخديوى الى القاهرة وإلا فإنه سوف يمنع من دخولها وثار الخديوى وأدرك ان كرومر يصر على أن يسقط هيبته ومكانته لدى الشعب والجيش معا ولهذا رفض الانذار والطلب مهما يكن الثمن .»

وتصاعدت الأزمة حتى ذروتها ويقول الخديوي:

دوصل رئيس مجلس النظار من القاهرة ودهشت لأن أرى امامي رجلاً ينتفض مذعورا ويهددني بأن الموقف أخطر بكثير مما أتصور، وأن كرومر مثل الثور الهائج ويصبر على كل طلباته فورا وحاولت عبثا أن اقنعه أن ما بطلبه أهانة لكرامتي وكرامة البلاد عامة ولا يمكنني قبولها ولا استطيع إجابتها ولابد أن أعود فورا الى القاهرة، وأن اواجه كرومر وابحث الأمر كله معه ، ولكن رئيس النظار أصبم أننيه ورفض أن يستمم اليُّ ومسرح أن الاوامر لديه صريحة . ويتحتم على إما أن أقبل وأوقم وإلا أن أبخل القاهرة ، وهناك مهلة محددة حتى ظهر اليوم ولم يبق منها سبوى ساعات يعلن بعدها قرار الخلع والمنع من دخول القاهرة ويضع الجيش المصري بأكمله تحت سلطة جيش الاحتلال ، وزيادة في الاثارة قال لي إنه اتميل بقناصل النول الكبرى وعلى رأسهم فرنسا وروسيا وممثل السلطان وأجمعوا كلهم على أنه لا يمكنهم التدخل ولا مناص لي من القيول ، وقبل نهاية مدة الانذار بدقائق وجدت نفسي مرغما على التوقيع على برقية وضع نصها كرومر وتقول قبل أن أترك الفيوم وأعود إلى القاهرة أود أن اكرر ما سبق ، وأظهرت من التقدير والاعجاب بالجيش المصرى عند زيارتي للحدود، وأؤكد مرة أخرى ما أبديته من سعادة لما وجدت عليه القوات المسلحة سواء في نظامها أو كفائتها وإننى أكرر التهنئة للضبباط النين يتواون القيادة مصريين

وبريطانيين على السواء . وذلك لما بذاوه من جهد ، ويسعدنى خاصة أن أشيد بالجهد الذي يقوم به الضباط البريطانيون النهوض بالجيش المصرى وأود يا جناب السردار أن تعلن ذلك لجميع الضباط والجنود .

ويواصل الخديوي الرواية:

وعاد رئيس الوزراء سعيدا يحمل لسيده الفعلى النصر الذي حققه وتأكنت بعد ذلك أنه لم يحاول ان يقابل قنصل فرنسا أو أي قنصل آخر وأنه كذب على وفضل الاهانة والذل لنفسه وبلاده وأميره.

وتكشفت لى حقيقة هذا الرجل الذى خدعنى وكذب علي حين استدعيته لتولى أكبر منصب في البلاد وذهلت لما هو عليه من جبن وخسة ومناصرة للطرف الآخر » .

وفوجىء الخديوى بمن يضمد جراحه ويرد له اعتباره وكرامته وعلى أرفع مستوى .

تسلل إلى القمير ضابط مميري بحمل رسالة من زملائه تقول :

وبكل خضرع واحترام نؤكد طاعتنا وولانا لسمو خديوينا الأعظم ونرفع اليه أن الجيش الانجليزى الباغى قد ذهب بسطوتنا "مسكرية وأضعف شوكتنا ، ولم يعد لنا حول أو طول فى جيشنا وصرنا ألة تتحرك بمجرد اشارة ونحال على المحكمة لأى شيء أو عبارة، وقد اساوا فينا القصد واخترعوا غاية الجهد في إيقاد الشقاق وجاهرونا بالتعصب والتحير، وأرونا كيف تكون ذلة النفس ولهذا انتظمنا في

جمعية سرية من الضباط المصريين تحت اسم جمعية المهة السرية تقوم على تنظيم دقيق وقسم يؤديه العضو هو الفداء في سبيل الوطن والولاء القائد الأعلى سمو خديونا الاعظم دووقع على العريضة اعضاء التنظيم بأسمائهم ورتبهم » .

وسعد القصر بالرسول والرسالة وتم الاتفاق على شفرة خاصة لتبادل الرسائل .

وطلبنا الى الجمعية ان ترسل تقارير منتظمة تكشف عن كل ما يجرى في الجيش ومؤامرات الانجليز في داخله .

وتم ذلك على أحسن وجه ، وكانوا أول من فضح الخطط البريطانية لفرض السيطرة على السودان تحت علم الحكم الثنائي .»

# الفصل العاشر على الجبهة الأوروبية

أتم مصطفى كامل دراسته العليا فى الحقوقين المصرية والفرنسية فى سنة ١٨٩٤. وكان أصغر الخريجين وابرزهم واشهرهم كان عمره عشرين عاما، وقد استطاع ان يحقق أمنية كان يحلم بها، وأن يؤدى الامتحان النهائى فى الحقوق الفرنسية فى جامعة «تواوز» وكما يحدث دائما، لم يستغرق طويلا حتى كان موضع الاعجاب والاهتمام من الاساتذة والطلاب، وكانت الجامعة تضم حشدا من الطلاب الأجانب الأروبيين من بولندة والمجر ويلغاريا وروسيا وكان كل منهم يحمل قضايا بلاده ومشاكلها ويدعو لها، وأندمج مصطفى فى الحوارات والمناقشات، واستوعب فكر ونبض الجيل الاوروبي الجديد كما استطاع بشخصيته وطلاقته أن يضع القضية المصرية على رأس القائمة وكانت جديدة على أكثرهم، واحتل مكانة مماثلة لمكانته في مصر، وبين شبابها.

وتعقيباً على حفل التخرج في أخر العام اختصته المجلة المحلية (بييسن دي تواوز) بذكر واهتمام خاص قالت :

«أحد الخريجين الذين تفتخر كلية الحقوق بتخرجه منها هو الطالب المسرى مصطفى كامل والذي أسر الجميع بأنبه وخلقه الشرقي الرفيع

وبشخصيته الفذة الجذابة وبإقباله على العلم والدراسة وبما يفيض به من ثقة وايمان ببلاده وحقوق شعبها.. ان مصر بلد عريق نو تراث وتاريخ تعرفه فرنسا جيدا، ولا عجب أن تنجب مصطفى كامل، ولاشك أنها سوف تسترد مكانتها وحريتها على يديه، ولا يخالج أحدا فى الجامعة أى شك أن مصطفى كامل سوف يحتل مكانة فى الصدارة من حياة بلاده».

وأجرت الصحيفة حديثا خاصا معه عما ينوى أن يفعل بعد عودته وأجاب (سوف أعمل بالمحاماة.. والدفاع عن حقوق الأمة المغتصبة والمهدرة وإن أعمل بالطبع في الحكومة التي لا اعترف بها وأحتقرها.. لأنها حكومة احتلال).

واستعدادا لرحلة العودة جمع مصطفى كامل كل ما استطاع من الكتب والمراجع والوثائق حول المسألة المصرية كما كانت تسمى حينذاك وحول السياسة الدولية (ملأت صندوقين كبيرين) وأقلع بالباخرة.

وتصادف ان التقى على السطح بمسافر كبير المقام كان الكواونيل بارنج شقيق فخامة اللورد في مصر.. واجتنب والمحامي الصغير انتباه الكواونيل، وخاص معه حوارا طويلا بطول الرحلة حول مصر.. وكان مشبعا بمقولات أخيه ودعاويه واستبسل مصطفى كامل في تفنيذها واثبات بطلانها. وسجل مصطفى كامل الحوار، ونشرته جريدة الاهرام كاملا بعد عهنه وكان أول مبارزة فكرية مباشرة اثارت الاهتمام وتعززت مكانة الشاب الوافد من البعثة وتعلقت به الانظار. وقرر

مصطفى كامل قبل أن يبدأ العمل أن يطوف فى جولة واسعة فى مدن مصر وقراها وأن يجدد ولاءه ويعمق وعيه وايمانه.

واجتمع التنظيم الذي تقرر تمصيره تماما، واستمعوا إلى تقاريره وبعد ما استفرق النقاش تقررت استراتيجية عمل طويل المدى تتكون من شقين داخلى وخارجى، وأن يبدأ العمل في الخارج أولا وأن ينصب الجهد على تبديد الخرافات التي أحكم الاحتلال نشرها في أوروبا وتوات أجهزة الاعلام البريطانية ذات السطوة والقدرة ترسيخها لدى الأغلبية في الرأى العام الأوروبي، وأن «الصلح العظيم» استطاع مع مستشاريه ان يحقق المعجزة وأن ينتشل مصر وينشر الرخاء والاستقرار.

واستقر الرأى على أن يعود مصطفى كامل إلى أوروبا لكى يتولى المهمة . وانتدب عبد الرحيم بك أحمد مدير الادارة العربية ليضع معه التفاصيل واتصلت الاجتماعات ثنائية في مقهى صغير في باب الخلق تقررت فيه كل الاجراءات.

وقد تشكك البعض في قدرة المحامي الشاب الحديث التخرج أن يواجه سطوة الاعلام البريطاني ومجاهل السياسة والدبلوماسية الأوروبية ولكن وقف أحد اعز اصدقائه ومديريه (لطيف باشا سلم) قائلا:

«انما الأعمال بالنيات، حياة طيبة أن موت شريف هذه عقيدة مصطفى كامل، وهو يسافر بها إلى اوروبا نائبا عن أهله وأحبابه مضحيا بنفسه وبكل ما تملك يداه في سبيل خدمة وطنه والمدافعة عن

حقوق أمته فإن كان صغر السن كل ما يؤخذ عليه فليس ذلك ذنبا وان لم يكن من الطبقة الأولى في مصاف الأمة فإنما نهضته تشرفه» .

ولم تلبث ان توالت الأخبار واخترق مصطفى كامل الحواجز والمواقع وبدأ بعمل بارع ملهم وبعث ستة شبان من الشباب المصريين خريجى الجامعات الفرنسية برسالة إلى المسيو بريون رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية يطلبون تحديد موعد معه ليقدموا رسالة من الأمة المصرية إلى الأمة الفرنسية ممثلة في نوابها تستتجد بها في استرداد حريتها واستقلالها المغتصب.

واستجاب المسيو بريون وحدد لهم الموعد وجاءوا يحملون لوحة كبيرة رسمت عليها مصر مكبلة بالقيود والأغلال وتستصرخ فرنسا لتعاونها على تحريرها كما عاونت أمريكا وايطاليا واليونان وبلجيكا على نيل حريتها وجعل في ذيلها ثلاثة ابيات شعر من انشاده مع ترجمة إلى الفرنسية .

وألقى رئيس الوفد خطابا أمام الرئيس قال فيه بفرنسية بليفة . «سيدى الرئيس

باسم مصر وشعبها اقدم لكم هذه اللوحة التي تنادى فرنسا لتكون سندا لها في استرداد حريتها واستقلالها، إن مصر أمة عريقة وفتية وقد سلبتها بريطانيا حريتها منذ ثلاثة عشر عاما مارست خلالها كل انواع القهر والاستغلال ولم تنس الأمة أو تقبل ذلك وهي تكافح ولا تهدأ

وتستنجد بفرنسا العظيمة صاحبة أول اعلان لعقوق الانسان والتي طالما سارعت إلى مساندة دول وشعوب كثيرة. إن مصر تتق تماما أن فرنسا ان تتأخر قط عن مساندتها» .

وهز الحديث قلب رئيس الجمعية الوطنية وكل النواب الحاضرين وأجاب بخطاب رقيق يفيض عطفا على مصر ويؤكد علاقتها التاريخية والوثيقة بفرنسا والتي ان تألو جهدا في تأييدها.

وكان الوقد قد طبع عدة الاف من اللوحة وبعث بها إلى كل أعضاء الجمعية وإلى كل الجرائد والصحف الفرنسية..

واستطاع الحدث ببساطته وصدقه أن يصبح حديث الفرنسيين وتناقلته الصحف الباريسية والاقليمية وقالت الفيجارو كبرى الصحف دهذا أول صوت للشعب المصرى يرتفع في أوروبا بعد الاحتلال ويطالب بالاستقلال واسترعى رئيس الوفد اهتمام الصحيفة التي أجرت معه حديثا اختتمته قائلة:

«ومما لاشك فيه ان هذا الشاب سوف يلعب دورا هاما في حياة بلاده وهو يتدفق حرارة وحماسة وصراحة وقد كشف بقوة عما لحق ببلاده من مصائب من جراء الاحتلال البريطاني والذي يخدع العالم ويغشه بدعايته الكاذبة.. وقد تأكد اليهم ان المسريين قد استيقظوا وأن يسكنوا حتى يتحرروا تماماء.

ووصل مسدى المسدث إلى تواوز وبعثات الجسامسعية تدعسوه ليلقى

محاضرة عن المسألة المصرية .. الأن..

واستقباته الجامعة العمداء والاساتذة والطلاب استقبالا حارا وألقى المحاضرة وفي اليوم التالي نشرتها الدببش دى تواوز وعقبت عليها قائلة.

مذا مناسل سلب يدافع عن حقوق بلاده المغتصبة ببسالة وليس الله المناسلة على غرس بنور الوطنية والحرية عميقة في تربة بلاده وأن يقف رافع الرأس لاينتنى أو ينحنى حستى تحقق الأمة المصرية أهدافها ولاشك ان جيلا جديدا يفيض حماسا وإرادة قد ظهر على الساحة هناك وسوف تتوالى الأحداث والأخبار التي لابد أن نترقبها».

كان فوزا عظيما .. وكان لابد وأن يتبعه بفوز أعظم.. وأن يحافظ على استمرار المد ومرة أخرى اهتدى ببراحته وطهارة روحه إلى الخطوة التالية.

كانت هناك سيدة من أشهر سيدات المجتمع في فرنسا وأرفعهن مكانة وكان مسالونها ملتقى لصفوة ونخبة القادة والساسة والمفكرين والكتاب .. وكانت تصدر مجلة ثقافية شهرية «لاتوفيل ريفيو» تعنى بقضابا العصر والعالم وتحتل مكانة رفيعة .

وجازف المعامى الشاب وكتب لها هذا الخطاب

لاسبيدتي

أنا شاب صغير السن واسع الأحلام شديد الطموح أحمل على عاتقى مهمة ثقيلة لامناص منها هي ايقاظ أمة لتسترد نفسها وحقوقها.. اننى يا سيدتى مصرى أحلم ببعث مصر التي تنوء الآن تحت وطأة

القهر والاحتلال أحلم أن أوقظ مصر المقهورة لكى تهب وتصبح مصر الفتاة المضطرمة بالحياة إن هناك كثيرين داخلها وخارجها يزعمون أن الوطن الذي أعشقه لا مستقبل له ولا وجود، ولكننى أؤمن به إيمانا يملك على كل نفسى ويستبد بي إحساس جارف عميق يتجاوز كل المعانى والحدود بل ويدفعنى لأن انذر حياتي كل حياتي من أجله وأن أفديه بكل ما أملك وأستطيع . أنا ياسيدتي شاب في الحادية والعشرين من عمرى وقد تخرجت في كلية الحقوق جاهة تولوز وأريد أن أجد المجال لاكتب وأخطب واثير الاهتمام والحماس حول قضية بلادى وأعبر عن كل ما يجيش في صدري.

وقد نصحنی کثیرون یاسیدتی أن ما أریده مستحیل ولکننی لا أبالی بهم لأننی أحس فی نفسی بدافع لا یقاوم لأن أمضی فیما عزمت علیه ولا أتراجم.

وما أرجوه وأطلبه منك يا سيدتى هو أن تقدمى لى المساعدة بما عرف عنك من وطنية وبما لك من مكانة رفيعة ولا أشك قط أن لديك كل ما احتاجه من ارشاد وتوجيه وأرفق مع هذا الخطاب كتيبا مختصرا كتبته عن الاحتلال البريطاني في مصر ومظالمه وجرائمه وآمل أن يحوز على تقديرك ورضائك ه.

المخلص مصطفى كامل وأم يخطر ببال أى منهما ما سوف يكون لهذا الخطاب من أثر - ٢٤٣ – مصيرى على حياتهما وروت السيدة جواييت آدم في مذكراتها ما حدث .

دطالما حمل البريد إلى رسائل كثيرة طريفة وفريدة ومن شخصيات مجهولة مغمورة وقدمت لهم ما استطعت من مساعدة حتى نجحوا وتألقوا بل وأحيانا حققوا شهرة ومجدا ولكن هذا الخطاب لمس وترا عميقا في نفسى ببساطته وصدقه وإن لم يخطر ببالي أنه بداية علاقة تجاوزت كل ما سبق في حياتي.»

وقرأت الكتاب الذي أرفقه ولم يتجاوز خمس عشرة صفحة وأقنعني أنه لابد أن أقدمه في العدد القادم من المجلة وكانت المسألة المصرية أحد اهتماماتي وكان لي أصدقاء مصريون عديدون وكانوا يؤكدون لي دائما أن مصر سوف تهب ذات يوم وتسترد مكانتها وتستعيد حقوقها وسوف يظهر من ابنائها من يحقق هذا الأمل ولست في سطور ذلك الكتيب ومن الحقائق التي سردها ومن المشاعر التي فاض بها أنه ربما كانت الساعة قد حانت في مصر.

وبعد صدور المجلة ويها ما كتبه تلقيت منه خطابا يشكرني ويطلب تحديد موعد ألتقي به وبعثت اليه ردا وحددت له الموعد.

واستوات على الدهشة حينما دخل على فتى صفير لا يمكن أن يتجاوز عمره الثامنة عشرة، وتأملته لحظات ثم قلت له مبتسمة لماذا أضفت بضم سنوات إلى عمرك وضحك وأكد لى أنه في الصادية

والعشريان حقا وجلسنا نتبادل الحديث وتضاعفت دهشتى . كان مترنا ناضجا مقنعا يفوق سنه بكثير وانطلق يشرح أهدافه وأمانيه صريحة واضحة مدعمة بحجج واسانيد حاسمة وبدا لى وه و يتكلم بحماس وحرارة أن مصر قد تمثلت فيه وأنها تروى قصتها وتعبر عن آلامها وأحلامها وفي دراما ممكنة ومستحيلة في نفس الوقت.

وسألته عن الذين يشاطرونه أراءه وأحلامه وعن الذين يعتمد عليهم في تحقيقها وقال لى إنهم شباب منله لايملكون سوى ايمانهم وإرادتهم واستعدادهم للتضحية بكل شئ. وسألته عن خططه ومشاريعه وقال لى إنها تتضمن اصدار جريدة لكل الشعب تحمل راية الوطنية وتنشرها للجميع وتبطل دعاوى الاحتلال وتضليله وانشاء مدرسة تعلم الوطنية وتوقظ وعى الأمة وتقاوم مدارس الاحتلال . وقال إن هناك تنظيما سياسيا سريا قائما وسوف يكون نواة لحزب وطنى يقود مسيرة الأمة نحو الحرية وتصورت لبعض الوقت أنه شاب حالم واهم مستغرق فى الفيال ولكن لم ألبث أن وجدت نفسى مصدقة متحمسة لكل ما قالم بل وملتزمة بينى وبين نفسى أن أقف معه لأبعد مدى وكما واصل حديثه بنفس الحماس والحكمة معا كما تضاعف اعجابى

وقلت له اننى مستعدة لان أفتح اك صفحات مجلتى لتكتب فيها ما

تشاء وتستطيع أن تبدأ بدراسة مفصلة عن المسألة المصرية وسوف تتصدر عدد الشهر القادم من المجلة.

واستغرق حينا وسكت ببدا عليه التردد. ثم قال لي باستحياء إنه اشرف كبير لي أن اكتب في مجلتك ولكن لابد لي أن أصارحك بأن ما اسعى اليه هو أن تقدميني إلى احدى السحف الفرنسية اليومية الكبرى لكى اعرض على صفحاتها قضية بلادى وهي قضية عاجلة متفاقمة ولاتحتمل الانتظار اسابيع ثم كرر ذلك عدة مرات وابتسمت وقلت له إني ادرك تماما حماسك واندفاعك وسوف افعل ما استطيع وسوف اكتب بنفسي المقال في المجلة وسوف أجد اك حلا لدى الصحف الفرنسية الكبرى.

وأشرق وجهه وقال بفرح: «لم أشك لحظة يا سيدتى انك سوف تساعديننى» ثم أطرق قليلا وقال: «إن لى أما في مصر هي كل شئ بالنسبة لى وهي تحبني وتثق بي واعيش بهذا الحب. وإنني أتمنى أن أصبح ابنا لك في العلم والمعرفة وأن تكون أمومتك الروحية هي السند الذي ارتكن اليه في تحقيق حلمنا الوطني المجيد».

وبالفعل رسبت في نفسى مشاعر أمومة حقيقية نحو هذا الشاب الصعفير وفاضت نفسى نحوه بحب فاق كل حبي لأبنائي الأخرين وأحسست كأنما بعثت به أمه المصرية وأنها استأمنتني عليه لكي أقوم برعايته وحمايته مثلها تماما وأخذت على نفسي عهدا بأن أقدمه لكل أصحاب النفوذ والمكانة ممن تعنيهم قضية مصر وأن أعقد له المسلات مع أهم المنابر والصحف والمجلات الفرنسية وكان عند حسن الظن وفاق

كل توقعاتى كان ابنا نموذجيا يستحق الفخر ولم يلبث ان بهر الجميع وكل من يلتقى به ،

ويدأت السيدة جولييت آدم المساعدة بأن هيأت له الدعوة لإلقاء محاضرة في الجمعية الجغرافية الفرنسية وكانت تضم اقطاب الفكر والعلم والسياسة وكانت المرة الأرثى التي يحاضر فيها شاب شرقى في العشرين من عمره وألقى محاضرته وعرض قضية مصر قال:

«دخلت بريطانيا بلادنا بدعوى حماية الشرعية وقمع عصيان وتمرد ضدها وضد المصالح الأوروبية بل وضد الحضارة الغربية المسيحية وأكدت بريطانيا أن مهمتها محددة مؤقتة تنتهى تماما بمجرد القضاء على ما سمته الفتنة واعلنت على العالم وعودها بالجلاء وأنها لن تتأخر يوما واحدا ولكنها بقيت ثلاثة عشر عاما أجهضت خلالها كل قدرات مصر ومواهبها وحولتها إلى ولاية هندية تزرع محصولا واحدا هو القطن وتسدد قروضا فاحشة لم تتسلم اكثر من نصفها وتتقاضى نفقات جيش الاحتلال الذي قضى على سيادتها واستقلالها ويحكمها حاكم بريطاني مطلق وجيش من المستشارين البريطانيين كلمتهم هي السائدة.

ونحن لا نطالب سوى بالوفاء بوعدها بالجلاء وبأن تترك لنا الحق في أن نحكم بأنفسنا كما تكفله الشرائح والقوانين الدولية.

نحن لانطالب بأكثر من استقلالنا وسيادتنا وحكومة وطنية دستورية والاستقلال والدستور هما الهدفان بل الهدف الواحد نو الوجهين الذي نطالب به.

إن مصر الحرة الاستورية هي أفضل ضمان للمصالح الأوروبية

ومصر المحتلة المستعمرة هي مجرد أداة للمصالح البريطانية والتي تضعها بريطانيا فوق كل مصالح أخرى» .

وبعد أن أجاب بطلاقة على كل الاسئلة التي وجهت اليه انتزع تصفيقا حارا من الأقطاب والشيوخ الأجلاء.

وقرر بإرشاد راعيته وأمه الروحية أن يبدأ الطراف غي العواميم الأوروبية .

ويدأ في فيينا عاصمة الإمبراطورية النمساوية .

وكتبت الصحيفة الأولى هناك داكسترابلات

«يزورنا الآن ضيف كريم هو مصطفى كامل الشاب المصرى الذى اشتهر اسمه في مصر وأوروبا وهو يطوف أوروبا الآن ليشرح قضية بلاده ويطالب بتحريرها من سيطرة الاحتلال ولا يملك من يلتقى مع مصطفى كامل بخلقه الرفيع وشخصيته الجذابة وذكائه النادر إلا أن يثق أن الأمة التي تنجب أمثاله تستحق أن تقف في صف الأمم المتمدينة وألا تكون أبدا تحت سيطرة دولة أجنبية غاشمة».

وتتالت الدعوات وخاصة من الأحزاب الاشتراكية والراديكالية ، بعث إليه عضو في البرلمان الايطالي :

دأيها المصرى الرائع ، إنك بما تقوم به فى أوروبا تبعث من جديد اهتمام العالم بصفحارة وتاريخ بلادك القديم والصديث وتجدد نكرى الفراعنة العظام الذين قدموا للبشرية ما لم يقدمه أحد قبلهم أو بعدهم . فلا تحرم ايطاليا من زيارتك لأن الأحرار من كل شعب وجنس . وتأكد أيها الوطني المناضل أن أبناء ايطاليا الذين تعلموا الوطنية وكافحوا

بنعامة جاريبالدى ومانزينى وكافور على أتم استعداد لمعاونتكم على حل قضية مصر وسوف يتحقق لكم إن لم يكن البوم فغدا وليس الغد ببعيد»،

ك ، قورسيلا

فتحت له الأبواب وتسابقت أهم الصحف والمنابر على نشر أحاديثه ودعوته للحديث والمحاضرة .

قال في روما:

«إننا لا نريد أكثر من أن تكون مصر المصريين وبرفض تماما أي احتلال أو استغلال أجنبي والذين يشيعون أننا نرفض بريطانيا لأنها بولة مسيحية يفترون علينا . إن الشعب المصرى يمقت المحتل الذي قوض دعائم وطنه واستقلاله وإذا كانت مصر محتلة بأي دولة أخرى من أي دين أو ملة لكان شعور المصريين نفس الشعور لأن ضياع الاستقلال لا يحتمل بأي حال من الأحوال» ..

وقال في البرلمان الألماني:

«إن تعاطفنا مع الشعوب الإسلامية أمر طبيعى لا تعصب فيه ولا يوجد مسلم فستنير يظن لحظة واحدة أنه من المكن جمع الشعوب الاسلامية في حلف واحد ضد أوروبا المسيحية والذين يقولون ذلك جهلة يريدون إيجاد هوة بين أوروبا والعالم الإسلامي».

وقال في بودابست:

«إننا نطالب بالعدل والمساواة والحرية ولا شيء آخر ، نطلب دستورا ينقذنا من السلطة الأجنبية المطلقة .

والمصريون لا يقبلون مطلقا بنظم هزاية أو سطحية ولا يطمئنون

على أنفسهم وبلادهم إلا إذا قامت حكومة وطنية دستورية كاملة السلطة على مبادىء المدنية العصرية ومستمدة قوتها وشرعيتها من الأمة،

وقال في رسالة إلى الشعب الأمريكي على مسفحات الهيرالا تريبيون:

«إن أم الدساتير والبرلمان ومسقط رأس الديمقراطية كما تدعى تحرم شعبا عريقا ولدت الحضارة الإنسانية على أرضه من ممارسة حقوقه وحرياته البديهية وذلك باسم تأهيله لحكم نفسه ،»

ولم يسبق أن واجهت بريطانيا حملة ضارية على سياستها مثل التى شنها مصطفى كامر بطول أوروبا وعرضها ، وأصبح أحد المهام الرئيسية اسفرائها في مضتلف العواصم تعقب نشاطه ومحاولة إحياطه .

ولم يكن يستطيع أن يسافر إلى لندن ولكنه استطاع بنفس الإلهام والإصرار أن يثير عاصفة من علي الشاطيء .

أرسل خطابا إلى المستر جلادستون رئيس وزراء بريطانيا الذى تم على يديه الاحتال والذي اعترل السياسة ليكتب مذكراته ويراجع عذنويه، قال:

دسيدى المحترم

أرجى أن تسمع لأحد أبناء وادى النيل الوطنيين الذين يناضلون لتحرير وطنهم أن يوجه إليكم سؤالا حول مصر والحل الأفضل لقضيتها ولقد أمر حتم من دعاة الجلاء عن بلادنا بعد الاحتلال وجاهرتم مرارا

وبأعلى صوت أنه لا يليق ببريطانيا أن تصر على احتلال مصر إلى أجل غير محدود وأن ذاك يزرى بشرفها أشد الزراية ،

وقد سجلنا هذه التصريحات ورددناها ثم حفظناها عن ظهر قلب ،

وإذا كنتم لم تستطيعوا الوضاء بهذه الوعود خلال توليكم السلطة السباب مازلنا نجهلها إلا أننا لا نزال نعتقد أن رأيكم الأن هو نفس رأيكم بالأمس وأن ليس لمسألة مصدر من حل سوى حل واحد وهو الجلاء .

وقد رأيت أنه من المفيد والضرورى أن أتوجه إليكم الآن وفي الوقت الذي تشتد فيه وتتعقد المسألة الشرقية لأسألكم عن حقيقة رأيكم في حل مشكلة وطننا.

وإذا كنتم من دعاة الجلاء مازلتم وكما نعتقد فهل لكم أن تصدحوا متى يمكن أن يتم هذا الجلاء المنتظر من عهد بعيد .

وأن تصريحا لكم حول مسألة مصر سوف يكون له أعمق الأثر خاصة في هذه الأيام التي يعتقد فيها أغلب المسلمين أنكم من أكبر أعداء الإسلام ».

المخلص

أمصطفى كامل

وكانت المفاجأة التي أثارت عاصفة من الجدل في بريطانيا وعلى صفحات جرائدها وبين أحزابها وفي مجلس العموم أن بعث جلادستون ردا قال فيه:

#### د سيدي العزيز

إننى شديد التعاطف مع شعورك نحو بلادك كمواطن مصرى ولكتنى مجرد بالمرة من السلطة أما آرائى فإنها لم تتغير قط وهى أنه يجب طينا أن نترك مصر بعد أن تحقق فيها وبكل شرف الهدف الذى تدخلنا من أجله . وإننى أعتقد أن زمن الجلاء على ما أعلم قد حل منذ سنين .

وحينما كنت في منصبي لآخر مرة حاولت إقتاع الحكومات الأوروبية الأخرى لمساعدتي في تسوية المسألة المصرية وجاهرت بتصريحاتي في مجلس العموم ولم يبق شيء لم أفعله في هذا الصدد وقد كنت مستعدا للقيام بكل ما استطيع لتحقيق ما أدعر إليه ولكنني تركت المنصب نهائيا ولست الآن سوى مواطن عادى ولهذا يسعدني أن أبعث لك بكل تحياتي واحترامي ...»

جلادستون

وطرح الخطابان المسألة المصرية وعلى أوسع نطاق بين المحافظين والأحرار ، وفي داخل حزب الأحرار نفسه .. وعقبت جريدة الفيجارو الفرنسية على براعة مصطفى كامل في استفزاز البريطانيين وإشعال ذلك الحوار الذي أحيا الحقائق المريرة التي نسيت من وقت بعيد .

وعاد مصطفى كامل إلى مصر بعد أن أتم المهمة وكانت أخباره وانجازاته تحتل الصدارة في الصحف المصرية واستقبل استقبال

الأبطال وتدفقت الجموع خاصة الشباب لاستقباله في الميناء وتوليعه في المحطة ثم استقبال شعبي زاخر في محطة القاهرة .

حقق المهمة على أفضل وجه ونفذ البرنامج الذى اتفق عليه والذى وضعت تفاصيله على القهوة في باب الخلق وفاقت النتائج كل تقدير.

ولم يكظم البريطانيون غيظهم .

وكتبت اجبيشيان جازيت اسان حال الاحتلال:

«بدأ عباس يقلق من الزعامة التي يسعى إليها مصطفى كامل وإذا ما تعاظمت سوف تكون زعامة شعبية جارفة تغطى على مكانته الملكية وتوقعه في نفس المأزق الذي وقع فيه أبوه أمام زعامة عرابي ويصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار وكل من عباس ومصطفى كامل من عمر واحد ووادا في نفس العام ١٨٧٤ وكلاهما يدفعه طموح شخصى بلا حدود وراء عمله الوطني هم.

وريد مصطفى كامل على القور:

دإن الإنجليز لكى ينتقموا استكتبوا الجرائد التى تخدمهم أننى أريد أصير خديويا ولكن ما تركتهم يتمادون فى طفيانهم بل أمسرح أن أصير خديويا ولكن ما تركتهم يتمادون فى طفيانهم بل أمسرح أن أول ما أسعى إليه هو استقلال مصسر الداخلي وبقاء الحكم في بيت محمد على وكل تصرف أقوم به واضح يثبت أننى أوفى صديق للخديوي والعرشه.

وانتقل العمل في المرحلة التالية إلى الداخل .

ويدأ العمل في الداخل وفق البرنامج الذي اتفق عليه والذي شرحه لجولييت آدم المدرسة ثم الجريدة ثم «الحزب» .

ويبدأ العمل بتحرير عقل ووجدان الجيل الجديد من أسر مدارس الاحتلال قال دحينما يسيطر الاحتلال عندنا على التعليم وبذلك يسيطر على حياتنا الثقافية والروحية وهو يستميت في قرض لغته وبرامجه لكى يقضى على فيضائلنا وضمائلنا وضمائلنا وضمائلنا.

وأطلق مصطفى كامل الدعوة لانشاء المدرسة الوطنية الموازية والتي تحرر الأجيال الجديدة والصغيرة .

لابد من انشاء مدارس أهلية خاصة تطبق مناهج صحيحة يتكون بها جيل جديد و يحدام من ابناء مخلصين لوطنهم يساهمون في تحريره وفي الرقى به .

واستجابت الأمة بحماس

وسارع عدد من الوطنيين الغيورين بالتبرع لإقامة المدرسة التي ييشر بها وقرروا أن يطلق عليها اسمه وأن يتولى بنفسه الاشراف عليها وادارتها و لتكون النموذج .

وكان يقوم بالتدريس للتلاميذ ويصحبهم في رحلات مدرسية ترفيهية وفي أخر العام كان يقيم احتفالا لتوزيع شهادات النجاح والتفوق وكتب إلى جولييت أدم يزف إليها أنباء نجاحه ،

وبدأت الأمة تعلم نفسها بنفسها وقد نجحت دعوة المدارس الأهلية نجاحا باهرا وأنشئت عدة مدارس على غرارها تكفل بها عدد من الأعيان الوطنيين والجمعيات الخيرية ولا شك أن كل مدرسة تقام تضع حجر أساس متينا للمستقبل،

ودفع نجاح المدرسة الأهلية كما سميت إلى المضى نحو خطوة أبعد والارتقاء بالتعليم العالى وإنشاء الجامعة الأهلية وأطلق الدعوة في الاحتفال بعيد جلوس الخديوى .

وكان ذلك ميلادا للحركة التي أصبحت طليعة الحركة الوطنية منذ ذلك التاريخ وهي الحركة الطلابية .

وفى ديسمبر سنة ١٨٩٩ كتب إلى أمه الروحية (عزمت على اصدار الجريدة اليومية الكبرى التي طالما حلمت بها ويسعدنى أن تكونى أول من أخبره بذلك وأطمع أن يزين العدد الأول مقال لك وأن تطلبى إلى أحبابك ومريديك أن يشاركوا بل وأن يعتبروا الجريدة لسان حالهم كما أرجو أن اتلقى دائما أراك ونصائحك).

وفي ٢ يناير سنة ١٩٠٠ صدر العدد الأول من «اللواء» وهو الاسم الذي اختاره وبعث بالعدد إلى جولييت أدم وبخطاب قال فيه :

دكل أملى أن تصبح اللواء الجريدة الأولى في الشرق وأن تكون محور التفاهم بين الحركة الوطنية وأوروباء .

ونجحت اللواء نجاحا باهرا وفاقت كل المدحف القائمة وأصبحت جريدة كل المصريين ينتظرها القراء صفوفا أمام الدار ، وتنفد نسخها بمجرد صدورها ، ويحفظ المصريون افتتاحياتها ويستظهرونها عن ظهر قلب .

## كتب :

دنحن ضد الاحتلال الانجليزي أما ما يختص بالأمة الانجليزية فلا نستطيع إلا احترامها كما نحترم كل الأمم الأخرى إذ إنه لا يصح بغض أي أمة وكره أي شعب .

وإننا نبرأ من أى تعصب ديني أو قومي ونحن لسنا ضد الشعب الانجليزي الذي تحتل حكومت بلادنا وندرك تماما الفرق بين الانجليزية التي يجب أن الدوائس الاستعمارية الانجليزية وبين الأمة الانجليزية التي يجب أن تكسبها المركة الوطنية المسرية إلى جنبها في السعى لجلاء جيش الاحتلال » .

#### \*\*\*

### وكتب:

« كيف يستطيع أى وطنى أن يدعو للشقاق والبغضاء الطائفى؟ هذه الدعوة مناقضة للوطنية الصحيحة والأقباط إخرة لنا فى الوطن تجمعنا بهم أشرف رابطة وقد عشنا معهم القرون الطوال على أثم وفاق وأكمل اتفاق والمسلمون والاقباط شعب واحد مرتبط بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يمكن التقريق بينهما مدى الأبد .

ومن يبيتون العداوات والانقسامات الدينية لا يريدون إلا الخراب والدمار».

#### \*\*\*

وكتب:

« إننا لم نيأس وإن نيأس أبدا من مستقبل بالادنا إننا نعلم علم اليقين أن مصر مقبرة الأمم الطاغية .

ونعرف أن حظ انجلترا منها سيكون كحظ الدول التي سبقتها ،

وإن الدعوى الباطلة بأن الممريين يطلبون خروج الانجليز من مصر ليدخلوا تحت حكم جديد هى دعوى لا يقبلها ولا يسلم بها أحد من العقلاء.

إننا نطلب استقلال وطننا وحرية ديارنا ونتمسك بهذا المطلب إلى أخر لحظة» .

#### \*\*\*

وكتب:

دإن حركة الجامعة الاسلامية بمعنى الحرب الدينية لا وجود لها بالمرة ولا يوجد مسلم متنور يدعو إلى تأليف عصبة اسلامية ضد المسيحية واقد أدرك المسلمون من زمن بعيد استحالة الحياة في معزل عن العالم وإن ميل المسلم لأبناء دينه أمر طبيعي».

#### \*\*\*

وكتب:

دأن الانشودة التي يجب أن يترنم بها المصريون صباح مساء هي الاستقلال والدستور وإذا ما تمسكت الأمة ودعت وطالبت وجاهدت بقوة

الرأى والفكر والتبات التي هي أكبر القوى الفعالة فإنما تخطو أكبر خطوة في الطريق .

والدستور يعنى سلطة الأمة التي تعلو فوق كل السلطات . الدستور يعنى منح الأمة حق الاشراف على كل الأعمال ومراقبة ما تجريه الحكومة لخيرها أو لُغيرها وسؤال الوزارات عن كل صغيرة وكبيرة وتغييرها بغيرها إذا أساح استعمال السلطة أو تهاونت في خدمة البلاد . الدستور هو أن لا يستطيع أحد مهما كان عظيما وطنيا كان أو أجنبيا أن يمس القوانين بشيء» .

#### \*\*\*

ركتب:

داننا أول شعب شرقى صافح أوروبا وإننا مستمرون على السير إلى الطريق الذي سلكناه وإننا نؤمن بالتعليم والتقدم والفكر الحر الراقي .

إننا نعمل لكى نعرف شعبنا بحقوقه وواجباته ومكانه اللائق به فى العالم وإن مستقبل بلادنا لا يقوم إلا بالاعتماد على الأمة وأن يعرف الفلاح والعامل والصانع والتاجر والمعلم والمتعلم حقوقه وواجباته وأن يحميها ويتمسك بهاء ،

#### \*\*\*

وكتب إلى جولييت أدم واثقا:

وأمنيت اللواء أهم جريدة في مصر وسوف تصبح أهم جريدة في الشرق» . وقد كان أن صادرتها حكومة الهند البريطانية ومنعت دخولها المستعمرات الاسلامية ثم معادرتها حكومة فرنسا والصديقة» ومنعت دخولها شمال إفريقيا .

وأعلن مُخامة اللورد أن اللواء تشعل المريق.

ورصف مصطفى كامل وأتباعه بأتهم فلة غوغائية صاخبة ذات نوافع مريبة ومثيرة للشكوك ولا يمثلون أحدا سوى أنفسهم وكل أرائهم ومقولاتهم مرفوضة لا تجد آذانا صاغية من أحد، وقد انتهيت إلى هذه الحقيقة بخبرتى الدقيقة بهذا البلد وأهله . جيل من الشباب يطمع فى الوظائف والمناصب الكبيرة التي يحتلها الأوروبيون الآن وإننى بقدر عطفى على الشعب المصرى وحبى له حبا حقيقيا بقدر ما أنا على يقين أن هذا الشباب بتطلعاته المتعجلة لا يدرك مصلحة بلاده .

وبدأ العمل من أجل الهدف الكبير وانطلقت الدعوة لبناء الحزب.

وكأن ذلك أشد ما يقلق اللورد ويقض مضبعه ، وكان واثقا لا يداخله شك أنه لن تقوم في مصر حركة وطنية بعد أن حسم مسار تاريخها وصحمه .. وحينما وقع المحظور اختلطت عليه الحقائق وتعثر في تفسيرها وكتب إلى لندن :

دلم أفاجاً بأن تنفجر حركة الوطنية وأن تتصاعد على هذا النمو وأن يستطيع شباب صنفير أن يلهب حماس الرأى العام وأن يشعل الحريق في مصر ؛ وذك أنه يجعلهم يعيشون في سلسلة من الأوهام والمطالب الضيالية وأخرها والذي يسميه الطلب العاجل هو بناء حزب وقديام نظام برلمانى كامل وإذا كنت لا أعرف حتى الآن ما هو هذا العرب الوطنى المزعوم أو برامجه ولكن على قدر ما توافر لى من معلومات فإنه يطالب بنظام برلمانى كامل على نسق النظام البريطانى ولم أتأكد بعد هل يريدون برلمانا ذا مجلس واحد أو مجلسين ولكن ما يعلنونه هن برلمان كامل وحكومة مسئولة مسئولية كاملة ولها السيادة التامة على ما لكل الحكومات والبرلمانات الأوروبية .

ولم أتأكد إذا ما كانوا يريدون أن تمتد سلطة التشريع على كل من يقيم في مصر دون أي تفرقة أو تمييز أم يقتصر على المصريين .

ولا أشك لحظة أن مثل هذا النظام أو قام فإنه أن يؤدى إلا للفوضى الشاملة ولا أظن أن هناك عاقلاً يمكن أن يتصور بأى حال من الأحوال أن شعبا رزح قروبا طويلة تحت أشد أنواع الحكومات والنظم قهرا وذلا وفسادا وقاسى على أيدى حكام طغاة وسقاحين من الفراعنة حتى الباشوات المعاصرين وأن شعبا ٩٠٪ من رجاله و١٠٠٪ من نسائه أميون لا يقرأون و لا يكتبون يمكن أن ينتفض فجأة ويتمخض عن مواهب وقدرات تؤهله لأن يحكم نفسه بنفسه وأن تقوم به حكومة مسئولة أمام برلمان كامل السلطات . إن مثل هذا المشروع لا يعدو أن يكون إلا هزلا وعبثا بل إنه وهم مستحيل ولا يمكن أن يتحقق في العاضر أو المستقبل أو في أي وقت من الأوقات .

لا يمكن أن أسمح لنفسى بأن أشارك في هذه المهزلة وأن أضع يدى في يد من يدعون إليها ، وإن ذلك ظلم صارخ ليس فقط للمصالح الأوروبية ولكن لمصالح عشرة أر إثنى عشر مليونا في مصر أفنيت

أجمل سنوات حياتي من أجل خلاصهم وانتشالهم والارتقاء بهم ماديا ومعنويا .

وعباً فضامته الإعلام البريطاني لمقاومة المشروع وكتبت صحيفة التايمس العتيدة .

لا نظن أن هناك شعبا من الشعوب لايصلح إطلاقا ويستحيل عليه أن يستوعب أو يطبق النظم الحزبية البرلمانية مثل مصر والمصريين .

ودعوى الحزب الوطنى المزعوم وأنه يمثل الأمانى الحقيقية والرغبات المشروعة لأغلبية الشعب المصرى هي مجرد أكنوبة يرفضها المصريون الحقيقيون الذين يمثلون أمتهم تمثيلا صحيحا والذين يحتجون أشد الاحتجاج على تعاطف البعض في بريطانيا مع زعماء وقادة هذا الحزب والبرامج التي يتشددون بها ويؤكدون أن هذا الحزب سوف يؤدى بمصر إلى العنف والفوضى وقد أخذ بالفعل يثير قلق وفزع الأوروبيين ومنهم من بدأ يهاجر من الداخل إلى القاهرة !!

وأكدت (إن الحزب الوطنى المزعوم يدعو إلى الجامعة الإسلامية والولاء المطلق للسلطان ولابد لنا من أشد اليقظة والحذر وألا نسمح لأى تعاطف مع الأماني الوطنية المشروعة أن يخلط بين الأمور وأى منزلق إلى تأييد حركات شديدة التخلف ولا تستحق أى عطف .. إن الجامعة الإسلامية تتخفى تحت عباط وطنية والاثنان مندمجان بحيث يصعب تمييز أحدهما عن الأخر) .

والجامعة الإسلامية في جوهرها تعنى العنصرية والتعصب والرجوع في القرن العشرين إلى رذائل انقرضت ولا تسود إلا في مجتمعات فطرية متخلفة تطبق الرق والإباحية وتعدد الزوجات والعقوبات الوحشية مثل قطع الأيدى والأرجل والرجم بالعجارة وهذه هي الرذائل التي أهدت الحكومات الإسلامية عن اللحاق بالحضارة .

### وداري اللواء :

وسوف يقوم عندنا حزب وطنى يتصدره رجال درسوا وتعلموا في مصر وأوروبا وأحاطوا بمطامع وأسرار السياسة الأوروبية وأيقنوا أن أوروبا ان تقوم بتحرير وطنهم وأن لا أمل في الفلاص الا بالاعتماد على أنفسهم وعلى شعبهم وأذلك سوف يقوم حزب وطنى طال الوقت أو قصر وسوف يكون القوة الفعالة المؤثرة . إن مصر هي حلقة الاتصال بين أوروبا وأسيا وأفريقيا وهي بفضل موقعها هذا وبفضل تراثها المضاري هي قلب العالم الشرقي والإسلامي ولهذا سوف يعتد تأثير الحزب بطول هذا العالم وعرضهه .

## وألقى الزعيم خطابا قال فيه:

«سوف نبنى حزبا وطنيا يرد لكل فرد حقوقه فى وطنه وسوف يرشد كل مواطن ، الفلاح والعامل والتاجر والمثقف .. كل فرد من أفراد الأمة إلى أن للانسان حقوقا مقدسة لايمكن المساس بها وأن الانسان خلق ليعيش حياة كريمة إنسانية وأن حب الوطن هو أسمى شعور تتحلى به النفس البشرية وأن أمة ضماع استقلالها لا وزن لها أو قيمة ومن العار

ألا تبذل كل جهدها وطاقتها لاسترداده ، سوف نبنى حزبا وطنيا يحقق كل هذه الأماني، ،

واهتدى فخامة اللورد إلى الحل بعد بحث وتدقيق واكتشف أن هناك إلى جانب هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم قادة ويلبسون مسوح الوطنية وكأنما يحتكرونها نخبة ممتازة ذات مكانة وسطوة ومواهب ويتكاثر عددهم يوما بعد يوم وإن لم تكن لديهم القدرة على المعنب والمعجيج الذي يثيره ويجيده الحرب الوطنى المزعوم وهؤلاء حرب يتكون من تلاميذ ومريدى الشيخ محمد عبده ،

«وقد أشرت في تقارير سابقة إلى أفكارهم وأفكار الأستاذ وهي تماثل ما دعا اليه السيد أحمد خان في الهند ويدور فكر هؤلاء حول إصلاح النظم الإسلامية بغير زعزعة الأسس والأعمدة التي يقوم عليها الدين وبذلك يصبح هؤلاء هم الوطنيين الحقيقيين بمعنى أنهم يدعون المسالح بلادهم والمسلمين عامة ولكن بغير أن يوصموا بمقولات الجامعة الإسلامية وبرامجها بل على العكس يدعون للتعاون واقتباس المدنية العريقة والأمل الوحيد في قيام وطنية مصرية حقيقية يعتمد في رأيي على هؤلاء وعلينا أن نقدم لهم المساعدة والمساندة التي يستحقونها والتي لم يتلقوها من قبل لأسباب عديدة» .

وبالنسبة للبرلمان وجد فخامته البديل الأفضل:

وأمعنت التفكير طويلا وانتهيت إلى أن حق المواطنة في مصر لابد وأن يمثل كل السكان والمقيمين بلا تفرقة أو تمييز في الدين أو الأصل

ولهذا فإن المجلس التشريعي الأفضل في مصر هو المجلس الدولي الذي يمثل كل المقيمين على أرض مصر وكل من يقطنون وادى النيل مهما تكن جنسيتهم ولا شك في أن مثل هذا المجلس يحقق التناسق والتوافق بين الجميع ويحقق الخطوة الأولى لخلق روح وطنية سليمة لا تلحق أي ضرر بمصالح البلاد».

وأعلن فخامة اللورد التعبئة بين رجاله وانتدب الرجل الثانى المستر فندلى فندلى لكى يعد لبناء حزب يضع الإمام فلسفته ويترجمها المستر فندلى إلى برنامج وتجتمع حوله النخبة العاقلة الحكيمة في مواجهة المتطرفين. واتفق على أن يكون اسمه «حزب الأمة» .

## ورد مصطفی کامل:

«إن الحزب الوطنى قائم بالفعل .. وأول برامجه وأسمى غاياته هى استقلال مصر ورد حقوقها إليها .. إن الحزب الوطنى موجود فعلا ومنذ سنوات وهو إن لم يظهر بشكل نظامى ولائحة وطنية ولجنة ادارية فقد ظهر بأعمال اتلق عليها كل أعضائه وهي خدمة البلاد بكل قوة ومقاومة الاحتلال في مصر وأوروبا .

إنه حزب وطنى حر شريف متحد الأعضاء ناهض بالأمة إلى مرامى النجاح والقلاح» .

## الفصل الحادي عشر

## على الجبعة الداخلية

اجتمع الإمام والمستر فندلى ومحام شاب كان من مريدى مصطفى كامل المتحمسين ثم استقطبه الإمام خلال دورة صيفية في جامعة سويسرية حضرها الاثنان .. وعكفا على دابداع، فلسفة الحزب «الوقائى» ، وتبلورت في النهاية إلى أن :

«إن سياستنا مع الانجلين لا تخلق من أحد وضعين إما سياسة عناد وعداء وإما سياسة مسالمة واستسلام ولاشك أن سياسة المعاندة عقيمة إذ كيف يقبل المعاند، من معانده حسابا على أعماله بل كيف يرجو العدو من عدوه اصلاحا .

ولهذا لا يبقى الا سياسة المسالمة والمحاسنة مقرونة بالمحاسبة وأول مظاهر المحاسبة هو المجاملة .

وإن الوقت لم يحن بعد لمناقشة مسألة الاحتلال لأن الاستقلال لا ينال إلا بالتدرج لأن الطفرة محال وعوامل التشبث بها خطرة وإن استقلال الأمم ليس بضاعة حاضرة ولكن نتيجة ضرورية لعمل طويل متعب والثمرة الناضجة لكفاءات مختلفة وما أشد طيش الأحلام التي تملأ أذاننا بالطنين والدعوة أن نلم شعثنا وندعم جامعتنا ونتحد في وضع صيفة أطماعنا ثم ناخذ قواعد المدنية الحديثة ثم نشهر استقلالنا كل ذاك في جيل واحد .

إذا أردنا الاستقلال حقا فإن علينا أن نتبع كل الوسائل الشريفة من كتابة ومشافهة وإيفاد وفود وتفهيم وتفاهم واقناع وكل طريق يوصلنا إلى مقاصدنا بطرق سلمية مرتبة ومسألة حصول مصر على استقلالها مسألة مصرية خالصة وما أطيش الذين يظنون أنها تتحقق بالاستعانة بمجلس نواب فرنسا أو التوكل على بعض رجال البرلمان الانجليزي وأقلع بهم الاعتماد على نفس الأمة وشخصيتها .

والأسة لا تتكون من الأنسراد بل من العبائلات . ورؤساء الأسة الطبيعيون هم رؤساء العائلات والمقصود بالعائلات العصبية وكل جمعية اتضلات من أفسرادها دائرة المشابهة وضباقت الفروق هي عائلة ذات عصبة وتضامن وعلى هذه العائلات الكبرى التي هي الأمة تبنى العصبة العامة أي سلطة الأمة .

والأمة بزعاماتها لا بعوامها وإن العامة في كل مكان يتبعون هؤلاء الزعماء لا تختلف في ذلك حكومة من حكومات أوروبا الديموقراطية ملوكية كانت أو جمهورية وطبقة العامة في كل أمة لا تعنى كثيرا بالمسائل السياسية لانشغالها بأعمالها المعاشية فلا ينتظر من عامة الأمة أن تعرف وتهتم بدستورها وعلينا ألا نهتم بنشر مبادئنا بين العامة لأننا نرمي إلى اكتساب المفكرين والمهنبين ولأننا لسنا حزب جمهود العامة .

ولهذا يقف الحزب بالأمة موقفا وسطا لا يميل بها ذات اليمين أو ذات الشمال .

وتتجاذب الأمة سلطتان سلطة الانجليز المحتلين وبيدهم القوة الفعلية وسلطة الضديوى في الجانب الأخر مستظلا باسم السلطان العثماني خليفة المسلمين ونقف منهما موقفا وسطا ، فإن الحزب يضم رؤساء العائلات في هذا الشعب ونوابه وبمعنى أدق يتألف الحزب من سراة البلاد وأعيانها وطائفة غير قليلة من مفكريها وكتابها الانكياء ورتى الأمة يعتمد على أيدى هؤلاء ومصلحة الأمة تعنى مصلحتهم سواء كانت متعلقة برى الأطيان أو ترتيب العمد والمشايخ أو سلامة حقوق الانتخاب من العبد

إن شعار العزب عن الاعتدال والتدرج والسعى في التوسع في المتدال المديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية وذلك حتى نصل بالتدرج إلى المجلس النيابي الذي يوافق حالتنا السياسية وحتى يعين الوقت المناسب لمناقشة قضية الاحتلال.

إن حزبا يضم اعضاء متشابهي المقاصد متحدى المراكز الاجتماعية وأغلبه رؤساء العائلات إنما يضم المثلين الحقيقيين للأمة المسرية .

وبالطبع تكون له وحده شرعية الحديث باسمها وعن حقوقها . ويقى الاحتكام إلى الشعب اا

وقد تصاهدت الصراعات والمتناقضات نحو ذروتها في سنة ١٩٠٦، وبدأت منذ بداية العام .

شهدت البلاد الحدث الأول من نوعه .. أضريت مدرسة العقوق العليا احتجاجا على نظم وأوائح جديدة وضعها المستشار ددنلوب، لقمع الطلاب الذين كان يتربص بهم منذ البداية، وأعلن الطلاب أن القصد منها اهانتهم ، وقرروا الامتناع عن الدراسة وأذاهوا بيانا على كل زملائهم في المدارس العليا.

وجات الاستجابة على الفور انضمت كل المدارس العليا ، ولم تلبث المدارس الثانوية أن أعلنت انضمامها ثم كانت المفاجاة أن انضمت المدارس الابتدائية .. وتحول إلى اضراب عام ، وأعلن استاذ فرنسى في المدرسة أن المستشار يريد ان يعامل رجالا يعتمد عليهم المستقبل معاملة تلاميذ صفار .

وسائد الرأى العام الطلبة ، وبارك الآباء ، مبادرة الأبناء .. وأيدت الصحف الرائي على أوسع نطاق .

وبهت المستشار ، وكل أجهزة الاهتلال .. كان شيئا لم يسبق .. وبدأ أنه منظم تنظيما محكما ومعد إعدادا دقيقا ..

ولم تلبث المظاهرات أن خرجت تخترق شوارع القاهرة ، تحمل شعارا واحدا وتهتف هتافا واحدا : سقوط المستشار .. ثم سقوط الاحتلال واتجهت الجموع إلى الميدان السياسي في حديقة الازبكية وتوالت النداءات والخطب والهتافات .

وبدا أن حقد المستشار على مدرسة المقوق التي انجبت مصطفى كامل ورفاقه فأصبحت هدفا رئيسيا .

وتحول الاضراب إلى قضية الساعة وقضية البلاد عامة وأعلن الستشار أن من أن يعود سوف يفصل، واعلن الطلاب تمسكهم بمطالبهم، وادركت سلطات الاحتلال أن الموقف خطير وتدخل المستشار القضائي البريطاني وأمكن الوصول إلى تسوية قبلها الطلاب والمستشار «مرعما».

كان أول استعراض قوة منظم قدمته الطليعة الجديدة.

وتعزز مركز الشياب وتوطد، وارتفعت مكانتهم بافتتاح نادى المدارس العليا في الشهر التالي . وقام النادى ليكون مركز اشعاع وتنوير تلتقي فيه الطليعة بالاساتذة والقادة، وتلقى فيه المحاضرات وتقام الندوات وتنضيج القيادات التي تحتاجها الحركة الوطنية.

وحقق نادى المدارس العليا كل ما قام لأجله وأمسع قلب العاصمة الفكرى والثقافي وألقيت فيه المحاضرات حول أهم قضايا الوطن والقيت فيه المحاضرات عن مدارس الشعب وهي مدارس بدأ الحزب الوطني في انشائها في الأحياء الشعبية لمكافحة الأمية ونشر الوعي الوطني وألقيت المحاضرات عن نقابات العمال وكانت قد تكونت ومارست دورها بل وعرفت البلاد أول اضرابات من أجل حقوق طبقة مسلوبة كل الحقوق وهدفت المحاضرات لترشيد النقابات وتدعيمها ونقل خبرة النقابات ولاديية وألقيت أولى المحاضرات عن التعاون الزراعي وأنه طريق الخلاص الوحيد للفلاح وللارتقاء بالزراعة وتحرير الأرض من ريقة والاقطاعين، والأجاني.

وكانت مدارس الشعب ونقابات العمال والجمعيات التعاونية.. وبالطبع الحركة الطلابية هي الأهمدة التي يعتمد عليها الحزب وأن تكون مؤسساته الرئيسية .. أن تتحول الطاقة إلى قوى منظمة فاعلة.

وقبل أن ينتصف العام انفجرت اعنف أزمة سياسية بين الدولتين العظميين «الحليفتين» بريطانيا والدولة المشمانية ويصلت إلى حافة الحرب ، وكان ميدانها مصر .

وكان جلالة السلطان عبدالحميد مؤمنا بأن السكة الحديد والتلفراف هما أقوى دعائم الحكم وحرص على أن يربط الامبراطورية ربطا وثيقا بشبكة منهما ، وفي ذلك العام بدأ مشروعا يمتد إلى المدينة المنورة وفاجأ البريطانيين باحتلال مدينة كابا في سبتا لتكون محطة رئيسية للخط الجديد .

وانتفضت بريطانيا لأن ذلك في رأيها كان اعتباء على أرض مصرية ومستقلة، ورد السلطان بأن محسر ولاية عشمانية رفق الفرمانات والاتفاقات النولية ولاحق لبريطانيا في التنظل في المشئون الداخلية .. وتفاقم النزاع ويصل برية واجأت بريطانيا إلى البسلاح الصاسم وهو الاسطول وكان كافيا أن تصبل إحدى بوارجه إلى مياه الدرينيل ليعود كل شئ إلى ما كان عليه .

ولم يكن الاعتلال العثماني مقاجاة البريطانيين ولكن المسمة الأليمة كان موقف الأمة المسرية من الماسط ، فقد انصارت بأغلبيتها الساجقة إلى عدار الخلافة، وتسايقت الهيئات والجمعيات الجَاصة والمامة إلى التعبير عن التأييد كما لم يسبق من قبل ، وانهالت الصحف الوطنية بالتشهير والنقد والسخرية، وطالبت بريطانيا مادامت حريصة على السيادة المسرية أن تبدأ بنفسها وتقوم بالجلاء الذي بع مسوت المسريين بالمناداة به .

وفجع فضامة اللورد وكان قد أقنع نفسه وأقنع رؤسائه في لندن أن النخبة والصفوة وأغلب العقلاء تقف مع بريطانيا المتمدينة ضد اسطنبول الغارقة في التخلف والاستبداد .

ولم يجد ما يفسر به الموقف ويبوره سوى الصيغة التقليدية التى ألمنقها بالمسريين وأنهم شعب جاحد لا يعترف بالجميل .. وأن هذه أولى خواصه .

وضاعف من الوطأة سر كشفت عنه الوقائع .

حمل جناب الأمير حسين كامل لجناب الخديوي رسالة من جلالة الملك والامبراطور الوارد السابع إلى الجناب الخديوي تقول: كنت أثق تماما أن الخديوي معديق لنا وكنت أتعاطف كثيرا معه ضد كرومر وأناصره ضده ولكنني صدعت حينما اطلعت على رسائل متبادلة بينه وبين السلطان خلال الأزمة وكانت معادية لنا على طول الخط، وأنه كان وراء إثارة الرأى العام في مصر.

(وقد حصات أجهزة مخابراتنا في اسطنبول على صور هذه الرسائل وأكنت صحتها وحصات عليها أجهزة مخابراتنا في مصر

أيضًا ولا أظن أنى سوف اغفر ذلك للخديوى أبدا ، بعد أن وقفنا على حافة الحرب مع تركيا).

ولم يجد فخامة اللورد ما يردع به الشعب المصرى سنوى طلب مضاعفة قوات الاحتلال ووافقته لندن على الفور وكان ذلك يعنى بالطبع مضاعفة ما تدفعه الحكومة المصرية للقوات ورسبت المرارة عميقة.

ولم يكد ينتصف العام حتى وقعت المأساة التي أصبحت تاريضا فاصلا بين ما قبلها ويعدها .

رأى فخامة اللورد أن تذرع البالاد دوريات بريطانية تذكر الناس بالوجود البريطاني .

وحدث أن قرر بعض ضباط القوات المعسكرة في مديرية المنوفية أن يمارسوا رياضة صيد الحمام في قرية دنشواي التي اشتهرت بابراج الحمام وخلال الصيد انطلقت رصاصة أصابت فلاحة إصابة بدا أنها مميتة ، وانطلقت رصاصة أخرى واصابت جرنا كبيرا للقمح واشعلت فيه النار .

وهرع الفلاهون لإنقاذ المرأة وإطفاء المريق ، ومنع الضباط من مواصلة والرياضة واشتبك الطرفان ، وهاول بعض أعيان القرية فض الاشتباك ، ووجد الضباط الفرصة سائحة ، وفروا عائدين إلى المسكر.

ولما كان الوقت صبيفا وشديد الصرارة، وكان المعسكر يبعد كيلومترين سقط أحدهم من الإعياء ، حينما وصل إلى المعسكر كان قد اسلم الروح ، نتيجة ضرية الشمس ، كما أقر الطبيب البريطاني .

وأعلن أن الفلاحين المصريين اعتدوا على دورية بريطانية كانت تقوم بمهمتها وقتلوا أحد الضباط ..

وحينما أذنت الشمس بالمغيب كتب روائي بريطاني - معاد للاستعمار - رواية ترثي المجد الزائل ،

وتفجرت براكين الفضب وتقرر تطبيق القاعدة الأهبية وهي سحق الخطر في المهد قبل أن يستفحل واستئصاله من جنوره حتى لا يتكرر.

جاء في أحد فصولها وفي الاجتماع الأولى لفخامة الحاكم العام مع حكام الأقاليم ألقى بيانه الأول وأسلوبه في العمل. إذا ما تفاقمت الأمور وخفت أن يفلت الموقف .. فلا تتردد .. افتعل حادثا مروعا يخلع قلوبهم ويجمد الدم في عروقهم .. اشعل حريقا يلتهم الأخضر واليابس ويتركهم جياها عرايا . دبر مجاعة تحصد أرواههم بالآلاف والملايين أشعل مذبحة كبرى تسيل فيها دماؤهم انهارا .. انشر وياء يهلك ألقرى والمدن ولا يترك لهم وقتا لدفن موتاهم ).

أقدم ولا تتردد حتى لا تصبح الضحية وتذكر ولا تنس أن كل شئ مشروع لتحافظ على قدس الأقداس مجد امبراطوريتنا.

واستلهاما لهذه المبادئ أعلنت حالة الطوارئ القصوى في مديرية المنوفية وتحوات إلى ساحة حرب.

والتي القبض على مائة وخمسين من أهل القرية شيوها وشبابا رجالا ونساء . وتقرر أن تعقد محكمة خاصة على أعلى مستوى يرأسها وزير الحقائية وأن تتم المحاكمة في عاصمة المديرية في شبين الكوم ، وأن تنفذ الاحكام في موقم العادث ويشهده الفلاحون من كل قرى المديرية .

وتالقت المحكمة برئاسة وزير الخارجية بطرس باشا غالى لغياب وزير المقانية في الخارج وعضوية أحمد بك فتحى زغلول رئيس ادارة المحاكم الأهلية وثلاث قضاة انجليز وفي سابقة كانت الأولى من نوعها انتدبت الحكمة أحد أشهر المحامين إبراهيم بك الهلباوي لتمشيل الادعاء،

وانتدبت محاميا - نكرة - محمد بك يوسف ليمثل الدفاع .

أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بريطانيا تحرص على أن تكفل محاكمة علنية نزيهة للمتهمين .

وسافرت هيئة المحكمة إلى شبّين الكوم في مظاهرة عسكرية كبرى اخترقت ارجاء المديرية يحيط بها جنود الفرسان البريطانيين وجنود الفيالة المسريين.

وفى اليوم التالى سافرت قافلة فى مظاهرة عسكرية مماثلة ، تنقل المساددين وأنوات الشنق والجلد وقدوة من رجال المطافئ والبوليس الأشداء .

ومقدت المحكمة جلسة واحدة ومسدرت بعدها الأحكام بالاعدام والسبون المؤيد والجلد .

حكم بالاعدام على أربعة من المتهمين . وبالاشغال الشاقة المؤيدة على ثلاثة . والاشغال الشاقة ٥٠ عاما على واحد والأشغال الشاقة سبع سنوات على سنة متهمين .

والحبس لمدة عام على خمسة أخرين .

والجلد خمسين جلدة على الجميم .

وتقرر تنفيذ العكم في ساحة القرية ، وحشدت الجموع وبدأ التنفيذ وسط ولولة النساء وصياح الرجال، والأهالي عامة.. وأشرف على التنفيذ مستشار الداخلية المستر ميشيل ونائب القائد العام للقوات البريطانية ومعهم مدير المديرية .

وكان يوما رهيبا في تاريخ البلاد، لم تشهد له مثيلا كتب قاسم أمين:

درأيت كل شخص تقابلت معه قلبا مجروها وزورا مغنوقا ودهشة عصبية بادية في الأيدى والأصوات .. كان العزن على جميع الوجوء حزن ساكت مستسلم للقوة مختلط بشئ من الدهشة والذهول .. ترى الناس يتكلمون بصوت خافت وهبارات منقطعة وهيئة يائسة منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين في دار ميت كاتما كانت أرواح المشنوقين تطوف في كل مكان من المدينة ولكن هذا الاتجاه في الشهور بقي مكتوما في النفوس لم يجد سبيلا يفرج منه فلم يبرز واضحا حتى يراه كل إنسان .

وكان مصطفى كامل - عند وقوع الحادثة - يستشفى فى أوروبا بعد أن ثقلت عليه وطأة المرض ، وهب من سريره وكتب بيانا إلى الشعب البريطانى بعث به إلى جريدة الفيجارو الفرنسية إلتى نشرته ، وتلقفته عنها الصحف الأوروبية .. بل والصحف البريطانية أيضا .. وأثار موجة عارمة من التنديد .. والاشمئزان .

وقد شهد عام ١٩٠٦ في بريطانيا تحولا كان أهم التحولات في حياتها السياسية قررت نقابات العمال التي تعاظم نفوذها ألا تكتفي بالمطالبة بحقوقهم بل أن تزحف نحو السلطة وتنشئ حزب العمال وتستولى على السلطة ، وتحقق حلم العمال في النظام البديل دالاشتراكي، وتقرر أن يقوم حزب العمال الجديد على ثلاثة أعمدة رئيسية هي النقابات ثم الجمعيات التعاونية ثم الجمعية الفابية نسبة إلى القائد الروماني فابيوس الذي كان يؤمن بالتسلل والغزو من الداخل وقد ضمت نخبة من ألم المفكرين والكتاب والعلماء أخنوا على عاتقهم فضح الامبراطورية وكشف كل سوءاتها وجرائمها ضد الشعب البريطاني قبل شعوب الامبراطورية .

وما أن وملك أنباء الملبحة في مصد حتى انتفض كثير من نواب العمال والأحرار والايرلنديون في داخل مجلس العموم وخارجه ونددوا بالجريمة التي ارتكبت في مصد .. قال النائب روبرتسون .

هذه وحشية همجية بريرية تجاوزت كل المدى ويندى لها الجبين خجلا ، وسارع وبلقريد سكادن بليت بإصدار كتيب بعنوان فظائع

البريطانيين في مصر أعلن فيه أن دنشواي هي استمرار لذبحة الاسكندرية ومجزرة التل الكبير.

وانهال برناردشو بالسخرية اللاذعة خاصة على كرومر وتصريحاته والتي قال فيها.

دجرت محكمة المتهمين بكل عدالة ونزاهة وفي محكمة يتكلم كل اعضائها اللغة العربية وكانت الأحكام على صدرامتها عادلة ولا مناص منها ولا أرى أن هناك ما يدعو للوم حول طريقة تنفيذها».

وكان أشد سخرية بتصريح رئيس الوزراء الذي قال:

«إن روح التعصب في مصر تجاوزت كل العدود بل وامتدت إلى ما جاورها في بلاد شمال أفريقيا وقد انتهت إلى الاعتداء على حياة الضباط الإنجليز وهو ما لم يحدث من قبل وما لا يمكن السكوت عليه بأى حال . وإذا ما تفاقمت روح التعصب فإننا لن نتردد في اتخاذ اجراءات أشده .

وأعلن مصطفى كامل عزمه على السفر إلى لندن . وكشف حقيقة ما حدث والاحتكام إلى الرأى العام البريطاني مباشرة وانهالت عليه برقيات الترحيب وكتب إلى جولييت آدم .

وأسافر غدا إلى لندن بدعوة من الأصرار والعمال والراديكاليين النين طلبوا لقائي وكم أنا سعيد لأن أحارب كرومر في عقر داره ع .

واستولى مصطفى خامل على خيال البريطانيين تماما كما فعل مع الأوروبيين وتتالت الدعوات للمحاضرة والإدلاء بالأحاديث وتنوير لهان مجلس العموم . وكتب إلى جوابيت آدم .

دخلف الحادث أثرا عميقا هنا ، وقد تعرفت إلى كثير من أعضاء مجلس العموم بل ومجلس اللوردات وطلبت إلى صحف كثيرة أن أدلى بأحاديث بل وأن أزودها من مصر بمقالات ووجدت الجميع متلهة على معرفة حقيقة ما يدور في مصر .

ورحبت به كل الجمعيات الايراندية والهندية -- والمنظمات الإسلامية وشاركت كلها في إقامة حفلة كبرى تكريما له ألقى فيها خطابا فضع فيه سياسة الاحتلال وقوض الأسطورة التي نسجها كرومر.

وأقام مأدبة كبرى ردا على الحفاوة التي قوبل بها وكتب وهو يغيض سعادة إلى جواييت أدم .

أقمت المأدبة السياسية الكبرى التي حدثتك عنها وقد تم كل شيء على ما يرام وحضر حشد من أعضاء البرلمان ورددت على كل ما وجهوه من أسئلة واستنفسارات وطلب الجميع أن أظل على صلة بهم وأن أزودهم بانتِظام بالجفائق والمعلومات الصحيحة عن مجير . وإنني في غاية السعادة وإننى استطعت أن أفند أكاذبيب كرومر هنا في بريطانيا.

وعاد مصطفى كامل من رحلته البريطانية مظفرا واستقبل استقبال الإيطال مرة أخرى وتميزت هذه المرة باشتراك جميوع من الفلامين، والذين خلموا عليه لقب والباشا بتاعناه وهو اللقب الذي لم ينهم به على أحد من قبل سبوى عرابى باشا .

وسقطت تهمة (حزب الأفندية) كما قال كرومر وأصبح الحزب لوطنى حزب كل الشعب في المدن والقرى .

وتحقق أن سباعة بناء المزب قد دقت وأن يكون المصن والسد المنيم الذي تحتمي به الأمة .

یروی محمد فرید :

وتوسط الدكتور صادق رمضان (طبيب الغديوي) واجتمعنا أنا ومصطفى والغديوي واطيف باشا سليم وناقشنا إعلان الحزب، ثم تعددت الاجتماعات في مسجد التترى خلف سراى القبة واتفقنا على أنه لابد من قيام الحزب. اختلفنا على يكون سريا أو علنيا، وكان رأى الغديوي أن يكون سريا وأن تختار لجنته الإدارية من اعضاء نادي المدارس العليا وكان رأى مصطفى كامل أن يكون علنيا وتتم كل الاجراطت علنا وانتهينا إلى هذا الرأى وتم الاتفاق على أن يصدر الحزب جريدتين إحداهما بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية لمواصلة العمل الحزب جريدتين إحداهما بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية لمواصلة العمل أن ياحداهما بالفرنسية والأخرى بالإنجليزية لمواصلة العمل أن الخارج والداخل وأن تتألف شركة لهذا السبب.

ورعد المديوى بأنه سوف يطلب إلى عدد من الأمراء والوجهاء التبرع لهذا الهدف ، وأوفى بوعده وتبرعوا بسخاء . وعاد الصفاء والإضاء وتجددت رفقة السلاح والكفاح . وضاعف المستر فندلى من جهوده لكى يسبق ويقطع الطريق على دالمتطرفينه ويقيم الجدار المتين الذي يحمي ما حققه دالنظامه وكان على الطرف الأخر أن يلفذ عدته أيضا ، وتكاملت رؤيتان متخمادتان . إحداهما رؤية الإمام وتلاميذه ومريديه، ورؤية مصطفى كامل ومحمد فريد والخديوى عباس وتضم دالأمةه الشرعية!

# الفصل الثانى عشر **الحزب . . قام**

أثمرت النواة التي بذرت في انقلاب إبريل ١٨٧٩ ثم في اجتماع حلوان في نوفمبر من العام نفسه، والتي ظلت حية مضطرمة تحت التراب، وتحقق الحلم الوطني الذي ظل كامنا، وبعثت الحزبية والنظام الحزبي الذي تقوم عليه الديمقراطية في العالم «المتمدن».

شهد العام قيام ثلاثة أحزاب درئيسية بدأ منها التطور الذي ساد ويسود حياة مصر حتى اليوم.

بدأ العام بالسباق بين الصربين «تحت التأسيس» الأمة والوطنى، وخرجت «الجريدة» صحيفة حرب الأمة واسان حاله في قبراير مؤننة بيدء المواجهة.

ولم يكن صدورها في أنسب الأوقات ولم تقابل بأي حماس، لم يكن الرأى العام – بعد دنشواي – مهيئا لتقبل دعوى المحاسبة والمسالمة مع الاحتلال ، ولم يكن ليصدق أن الحكمة والموعظة الحسنة سوف تقنعه يوما بأن وقت الجلاء قد حان.

وكان الأب الروحي وهو الإمام قد انتقل إلى جوار ربه قبل عامين سنة ١٩٠٥ ، وأنتقلت مهام التفكير والتنظيم إلى المستر فندلي،

والمحامى الشاب والغيلسوف، أحمد لطفى السيد وكان الآب القعلى .. والمؤسس، فخامة اللورد يعانى أثار الحملة التي شنها مصطفى كامل في لندن، والتي زعزعت هيبته وسطوته في الداخل والخارج .

ولعل «الجريدة» كانت تتوقع ذلك واتخذت لها شعارا مقولة من ابن حرم الأندلسي تقول «من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى المقائق وإن المته في أول صدمة كان المتباطه بدم الناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه».

ولم تمرف جريدة الأهرام يومئذ بوطنيتها ولكنها هزأت بدهاوى «الجريدة» وأن البلاد لم تتأهل بعد لكى تحكم نفسها وإن الاصلاح إنما يكون ويظل في الإطار.. الإدارى فقط ١.

وفي الشهر التالي - مارس - صدرت جريدتا العزب الوطني الجديدتان وتكاملت الجرائد الثارث اللواء وليستندارد الفرنسسية والستاندارد الإنجليزية.

«ركان نجاح الجريدتين الجديدتين عظيماً جدا وفوق ما كنت امله وأرجو أن توالى الكتابة وأن تحثى أصدقاك وأبناك على المشاركة، كما كتب إلى جوليت آدم.

وقد أدرك مصطفى كامل بعد رحلته «الباهرة» إلى بريطانيا الحاجة الملحة إلى منبر وطنى باللغة الإنجليزية يرد على الصحف الاستعمارية، ويمد المتعاطفين من الأصرار والعمال.. بالحقائق ويقاوم «سموم» الإجبشيان جازيت لسان حال الاحتلال في محمد ، وألتي لم تكن تستنكف عن شيء في الافتراء والهجوم.

وأدرك أيضا ، بعد توقيع الاتفاق الودى «الخسيس» والذى تقايضت به فرنسا وبريطانيا مصر والمفرب وتغير مواقف صحف فرنسية كثيرة وكبيرة أن لابد من منبر وطنى بالفرنسية يشرح ويؤكد شرعية المطالب الوطنية.

وفي الاغتفال الذي أقامه لصدور الجريدتين قال مصطفى كامل: [لم يتطلع العالم المتمدن لأحوال مصر وام يتنبه الشئونها بمثل تطلعه وتنبهه هذه الأيام . وقد أسسنا هاتين الجريدتين لنحيط الذين يهتمون بشئون مصدر علما بمبادئنا وأهدافنا، وأن كل ما نريده هو أن تنال مصد حريتها واستقلالها وأن تسترد حقوقها ومكانتها التي تليق بتاريخها ومركزها، اننا الوارثون لعضارتين عظيمتين الفرعونية والعربية ومن حقنا وواجبنا أن نحتل مكاننا بين الأمم المتمدينة».]

[ لابد لنا أن نفحم ونخرس دعمسابة الكتاب الأوربيين في هذه الديار - وخارجها - والتي تحمل علينا حملات شعواء وتوجه إلينا من السباب ما لا يتصور صدوره من رجال متمدينين، وترمينا بتهم شنيعة لو كان لها نصيب من الحقيقة لكنا مجرمين، ا]

ولم تلبث البلاد أن فوجئت وفوجيء العالم «بالزلزال» وأعلن أن فضامة اللورد كرومر قدم طلبا إلى حكومته بالاستعفاء لأسباب صحية وأرعدت السماء وأبرقت ومادت الأرض تحت الأقدام، وانشقت الجبال طولا وعرضا.

ولم يضالج أحد الشك أن «دنشواي» والحملة الوطنية الضارية في مصر ولندن كانت وراء الحدث .

وكشفت المسعف الأوروبية والبريطانية أن «البطاركة الكبار» في لندن أدركوا أن عصره قد انتهى، وأن لا مناص أن يذهب لكي تبقى الامبراطورية !!.

ونزات المناعقة على والجريدة، وعلى مشروع الحزب.

وضاعف البطأة تعيين الدون جورست المستشار المالي خلفا لفخامة اللورد ، ثم إعلان التغيير والجذرى، في السياسة البريطانية نحو مصر تحت اسم والوفاق بدلا من الشقاق».

وكان يعنى انقلابا على السياسة الكرومرية، والتصالح مع الخديرى، وفسطه والطف، بينه وبين الحسزب الوطنى ، واجستدابه إلى صف الاحتلال، وقد حققت بريطانيا هدفها الكبير، بالوقيعة بين توفيق وعرابى ولابد وأن تبعث هذه السياسة مرة أخرى .

وكان ذلك لطمة ان لم يكن خيانة الطبقة التي نظمت نفسها وأعدت صفوفها لتكون قاعدة السلطة » .

وجات الضرية القاصمة في خطاب الوداع الذي ألقاه فخامة اللورد.

وقد ثار جدل حاد حول الاحتفال بترديع فخامته سواء في الصحف أو في الرأى العام، ودعا البعض أن تقام صلوات الشكر على الخلاس، وانتهى الرأى إلى احتفال رسمى في دار الأويرا .. يرأسه مدير شركة قنال السويس ويقتصر على الصفوة دالرسمية» من المصريين والأجانب، وخطب رئيس الوزراء مصطفى باشأ فهمي وقال:

دإن عملكم المجيد سيخلد اسمكم الكريم ويدعو مصر اليوم كما يدعوها في مستقبل الأيام إلى الاعتراف لكم بهذا الجميل، ولا غرو إذا اغتنمنا هذه الفرصة لنعرب لكم عن شدة تعلقنا بكم ولنقول أننا لا نزال نعتبركم كواحد مناه .

ولم يكن فضامة اللورد عند حسن ظن ربيبه وأشد الناس ألما لرحيله ولم يستطع أن يكظم الضعفينة والمرارة وجاء في خطاب الرد: «إن الاحتلال باق إلى ما شاء الله وقد أعلنت ذلك رسميا حكومة جلالة الملك، وطالما كان الاحتلال باقيا فإن الحكومة البريطانية تظل مسئولة عن سياسة وإدارة مصر لا تقصيلا واكن اجمالا ولا ينبغي أن يكون لدى أهد أقل شك في هذه العقيقة الثابتة».

وقال أيضنا:

وإن هذه المركة الكانبة المفتعلة للمطالبة بمجالس نيابية على الفور ينبغى أن لا تعامل إلا بما تستحق، وإذا سألتمونى أيها السادة ماذا تستحق قلت لكم أنها لا تستحق شيئا وهي لا تعبر في الحقيقة عن رأى المستنبرين من أهل مصر سواء المصريين أو الأوروبيين،

ورجه فضامته رسالة خاصة إلى «الفلاهين أصحاب الجلاليب الزرقاء الذين تترقف عليهم ثروة البلاد، والذين أعد نفسى صديقهم المقيقي أحذرهم من أن يخدعوا أو يضللوا بأقوال الذين يدعون كذبا

بأنهم ينويون عنهم أو يمتلونهم بلا توكيل والذين يطالبون بمطالب سياسية أو أجيبت لعادت بالضرر على مصالح الناس عموما وعلى مصالح أفقر الناس خصوصا».

وقال أيضا:

«يقول كثيرون أن المصريين بوجه الاجمال لا يعترفون بالجميل وبالفوائد والمنافع التي عادت عليهم ولكن فيلسوفا فرنسيا قال إذا قاسى شحب آلام الظلم والقهر طويلا لم تبق له طاقة على شكر الذين يخلصونه.

ولا يمكن أن أصدق أن المصريين أو أفضلهم على أى حال ينكرون أن المنية الأوروبية التي أدخلتها بريطانيا وطبقتها خلال الخمس والعشرين سنة الماضية هي التي انتشلتهم من بالوعة اليأس التي ألقاهم فيها سوء المظ.

وإذا كان أبناء الجيل الماضر لا يعترفون بهذه المقيقة فإنى لا أزال أمل مع ذلك أن الجيل القادم سوف يعترف ، ومن المعروف أن أولاد العميان يكونون من المبصرين» .

وفيما عدا غلاة الموالين والأتباع استفز خطاب اللورد الأغلبية، وكان في مقدمتهم رئيس تحرير الجريدة الذي كتب ردا لاذها على الخطاب أثار الدهشة إذ لم يختلف كثيرا عن رد صحيفة اللواء.

«قوض فضامة اللورد قبل أن يرحل كل فلسفة ومناهج الحزب الذي قام بوحى منه وليكون «أهم ما سوف أخلفه بعدى» كما قال ذات يوم.

وما جدوى المحاسنة والمسالمة أو حتى المحاسبة إذا ما ظل الاحتلال باقيا إلى ما شاء الله ومسئولا عن سياسة مصر وإدارتها.

وإلى أين يمضى التدرج والتطور إذا كانت المجالس النيابية الصحيحة محرمة على الممريين حتى لا يقع «الجواد غير المرب» وتتكسر عظامه كما ضرب المثل ،

وماذا يفيد أن تدور مجالس المديريات ومجلس شوري القوانين في حلقات مفرغة وكيف تنمو الوطنية «المسرية» إذا كان أقصى ما تستحقه مصدر مجلس تشريعي مضتلط يضم الأجانب أصحاب الامتيازات والمصريين «الأهالي» على نسق مستعمرات التاج».

ورحل اللورد، وكان رحيله نهايته وخروجه من الساحة التحيق اسمه بإحدى «فظائع القرن» كما قال برناردشو، وقطع ذلك الطريق عليه لكى يحتل منصبا أخر ، وإن يتطلع أو يحلم بأن ينتهى إلى المنصب الذى تتجه إليه أنظار كل حكام الإمبراطورية البارزين، وهو نائب الملك في الهند، وقد سبقه اليه دوفرين وكان لا شك يطمع أن يخلفه، وقد بدأ حياته سكرتيرا لنائب الملك، وإذا ما جلس على «العرش» سوف يكون اسطورة تخلد في تراث الإمبراطورية.

انتهى اللورد إلى مستودع المتقاعدين في مجلس اللوردات، وانكب على كتابة كتابه عن دمصر، حشده بكل الغرافات والأوهام التي اخترعها وعاش بها ؟! .

ولم يكن رجال الحزب ليستطيعوا بأى حال أن يتراجعوا أو يعدلوا . ولهذا أعلن قيام الحزب في ٢١ سبتمبر سنة ١٩٠٧ .. وياسم «حزب الامة» ، وفي ٢١ سبتمبر سنة ١٩٠٧ أعلن حسن باشا عبدالرازق قيام حزب الأمة.

«أنشىء حزب الأمة بتشجيع من الإنجليز وتأبيد عن اللورد كرومر وكان أهم الأحزاب التي ظهرت بتشجيع منهم لمواجهة التيار الوطني الجارف.

[وقد مثل حزب الأمة تيار الاعتدال في السياسة المصرية وقدم بديلا التيار الذي مثله الحزب الوطني، وأكد على الوسائل دون الغايات وغلبت نزعته التعليمية والفكرية على النزعة السياسية.. ولهذا لم يكن له ثقل سياسي كبير وام يكن يتمتع سوى بتأييد شعبى محدود، وام تكن الجريدة في مثل انتشار اللواء، وكان الحزب مرتبطاً بعدد محدود من الأعيان وكبار الملاك مما أدى به إلى طريق مسدود من حيث ثقله السياسي بين الجماهير].

ولم ترحب جريدة الأهرام أو تحتفى بالحزب الجديد ونددت بما جاء في برنامج الحزب، من عدم نيل المطالبة بالاستقلال لأن الأمة لم تؤهل لذلك. والعمل بترقية الأمة حتى تصبح أهلا للاستقلال وانكار طلب المجلس النيابي اكتفاء بالتوسع في الشوري ومجالس المديريات.

ووصفت الأهرام برنامج الحزب قائلة :

«إن برنامج حزب الأمة هو برنامج جمعية أنبية وليس برنامج حزب سياسي». وكان الأمن مختلفا حين تقرر إعلان الحزب الوطني، في الإسكندرية يوم ٢٢ أكتوبر في مسرح زيزينيا.

استعدت البلاد كلها للحدث التاريخي، وتدفقت الوفود من كل أنحاء القطر إلى المدينة وشهدت أكبر اجتماع سياسي عرفته مصر.

احتشد الآلاف داخل المسرح وخارجه وام يبق موضع لقدم، باشوات وبكرات وقورون محترمون ، ومشايخ أجلاء بعمائم بيضاء، وعمد وأعيان وتجار بقفاطين مختلفة الألوان ثم محيط بلا حدود من الطرابيش الحمراء، من شبان ملتهبى الحماس متقدى الذكاء يمثلون مصر التى تفتحت فيها الزهور، كان منظرا رائعا لم يسبق له مثيل وحين حضر الزعيم «وسيما أنيقا » دوى التصفيق كالرعد وتصاعدت الهتافات «يحيا الزعيم مصطفى كامل يحيا الحزب الوطنى يحيا خدام الوطن» وذلك كما كتبت الريفورم الفرنسية ، وألقى مصطفى كامل خطابا صاغ كل ما نادى به ودعا اليه، وقدم ميثاقا الوطنية المصرية ودليل عمل لكل وطنى مخلص .

قال :

ديظن الإنجليز أنهم إذا اتفقوا مع فرنسا على قضية مصر طويت أوراقها ومات كل أمل وصار الشعب المصرى أثرا مثل تلك الأثار القديمة التي يأتي السائحون لرؤيتها كل عام، ولكنهم أخطأوا خطأ كبيرا لأن المزلة التي صرنا إليها بعثت فينا روحا جديدة أرشدتنا إلى المقيقة التي لا قوام لشعب بدونها . وهي أن الأمم لا تنهض إلا بنفسها ولا تسترد استقلالها إلا بجهودها. وأن الشعب كالفرد لا يكون أمنا على

نفسه إلا إذا كان قويا بنفسه مستجمعا لكل عدد الدفاع عن الشرف والمال والحياة، وإن مصر بالغة أمالها ومحققة أمانيها بإرادتها وحدها.

ويرمينا الطاعنون أننا نريد أن نخرج الإنجليز من مصر لنعطيها لتركيا كولاية عثمانية أى أننا نريد أن نغير الحاكمين لا طلب الاستقلال والحكم النيابي.

وهذه التهمة مسبة للمدنية وقضاء على الأمة المصرية وأنها لا ترقى ولا تبلغ مبلغ غيرها من الشهوب لأنه إذا كان المتعلمون من أبنائها يطلبون إحلال نير محتل واستبدال استعباد باستعباد فكيف يطمع طامع في تقدمها وارتقائها.

إننا نطلب الاستقلال بأعلى أصواتنا وعلى مسمع من أمم الأرض كلها وأننا إذا أخلصنا الود لأمة فاننا نعمل كفيرنا ونتبع ناموس الطبيعة، وها هي انجلترا تسعى الآن للتقرب من الدولة العثمانية وتفير سياستها نحوها فمن الذي يلوم المصريين على أن يحافظوا على هذه الصلة ما استطاعوا.

#### وقال:

أشاعوا أيضا أن الحزب الوطنى آلة في يد ألمانيا تحركها ضد فرنسا وانجلترا لاحداث فتنة في البلاد الشرقية الإسلامية التابعة لهما وما قصدوا بذلك إلا جمع كلمة الدولتين ضدنا. وإننا نعلن الملأ كله أن الحزب الوطني مستقل عن كل الدول والحكومات والملوك والأمراء وأنه يطلب سعادة مصر واستقلالها من كل طريق يجده مساعدا على الوصول إلى الغاية ، وأيس هناك برهان على إنك أعدائنا أكبر وأفظع من انتقادنا السياسة الألمانية نحو المسلمين عامة .

وقال:

يزعمون أننا نخلط الإسلام بالوطنية ونتكام دائما عن المسلمين ونطلب إدخال الدين في التعليم وفسروا ذلك بأنه تعصب ذميم، ولكن كيف لا تكون انجلترا وألمانيا متعصبتين وهما متمسكتان بالتعليم الديني في مدارسهم بينما نتهم نحن بالتعصب ، ولماذا يكون الإنجليزي وطنيا بروتستانتيا ولا يكون المصرى وطنيا مسلما.

ونحن حين نرشد أمتنا إلى المقيقة الدينية فما ذلك إلا لأن الأضاليل والأكانيب والفزعبلات التي راجت باسم الدين قلبت حقيقة هذا الدين وساد الجهل والانحطاط وكل الآفات، ولا سبيل لابادة جيش الباطل الذي تألف وانتظم باسم الدين إلا بالدين نفسه . وإن بث المقيقة الإسلامية بين المسلمين من أكبر الأسباب المؤلية للتسامح والتقرب من الشعوب إذ لا تعصب مع العلم ولا نفور مع النور والرشاد، ومن منفعة الجميع أن يعرف المسلمون دينهم على حقيقته وأن تزول الجهالات والفرافات بينهم.

وقال:

«يتهموننا بالتطرف ويقسمون الأمة فرقاً وأقساما، ولكن عليهم أن يعلموا أنه لا يصبح أن يوجد في البلاد المحتلة سوى حزب واحد هو

حزب الحرية والاستقلال. وسياسة واحدة هي المطالبة بالاستقلال لا كما يطلب السائل الإحسان ولكن كما يطلب صاحب الحق حقه المفتصب.

لقد حاربوا الحركة الوطنية بدنشواى فخابوا ، ويمضاعفة جيش الاحتلال فأخفقوا ويتهمة التعصب الديني ففشلوا، وأضحكوا العالم طرا، وها هم يحاربونها بالخونة والمنافقين بعد أن عهدوا بالأمر الدخلاء فلم يبلغوا منا مأربا.

#### رقال:

«إننا نطلب المجلس النيابى مقرونا بطلب الاستقلال. مجلس نيابى حقيقى لا صبورة يراد بها السخرية وذر الرماد في العيون، لقد زعمت بريطانيا عندما احتلت هذا البلد أنها تريد تأهيل المصريين لأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم وإقامة معالم الدستور بينهم ثم الجلاء عن بلادهم.. وكان ذلك مغالطة ومنافقة ، وأن يرضى المصريون أو يطمئنوا إلا إذا عادت الحكومة الوطنية بسلطتها وسطوتها وهيبتها وكانت حكومة دستورية خاضعة لمبادىء التمدن الصديث مستمدة قوتها من الشعب وعاملة برغائبه ممتثلة لأوامرهه.

واستمعت مصر الخطاب وتجاوب صداه في الخارج، ونشرت المحف الأوربية مقتطفات طويلة منه، خاصة الفرنسية والبريطانية وقالت الصحيفة البريطانية والديلي نيوزه إن مصطفى كامل هو زعيم الاصلاح الحقيقي في العالم الإسلامي عامة .

وعكس الطالب عبدالرحمن الرافعي بمدرسة المقوق العليا رأى الشياب حين أعلن أنه أعظم خطاب في تاريخ الشرق على مر العصور،

وكما لم يتوقع أحد، أبدت صحيفة الأهرام تعاطفا واضحا مع الحرب الوطنى، وقالت: «إن الخطاب أدى إلى انتهاء الموقف الذى تمسك به مصريون عديدون من ابداء مخاوفهم من الحزبية، ومن المنتظر أن ينضم لهذا الحزب كثيرون جدا، ان مصطفى كامل لا يعرف اليأس ولن يدب لقلبه أبداً».

ووصفت مصطفى كامل وخطيب مقنع يوصد منظره القلوب وموضوعه الأول والأخير مصر والوطنية وهو حسن الهندام ممشوق القوام طلق اللسان والوطن حديثه وهو حديث محبب من كل إنسان ولذاك لم يملك خصومه إلا التصفيق مرارا مع المصفقين».

وفي ٢٧ ديسمبر عقدت الجمعية العامة للحزب والأعضاء المؤسسون، أول اجتماع لها بدار «جريدة اللواء».

وتمثلت فيه الأمة بكل طبقاتها وفئاتها سراة وأعياناً ومزارعين وتجار ومحامين وأطباء ومهندسين وأرباب أعمال وصناعاً.

وألقى مصطفى كامل بيانا قال فيه :

«إننا لسنا حزيا سياسيا فقط بل نحن قبل كل شيء حزب حياة للأمة ونرمي قبل كل شيء إلى أن يكون المصري إنسانا بأسمى معانى الكلمة وأقصد بالمصري ليس فقط الذي نراه في المدن يجد ويعمل ، بل أقصد بنوع خاص ذلك الفلاح الذي قضى القرون من السنين وهو يعتقد أنه ملك للحاكم ومتاع له، وأسمى عمل نقوم به هو انهاض ذلك الفلاح وإعلاء مكانته فهو معثل للنشاط المصرى ومصدر كل خير ونعيم ولنعمل لعصر ينطق فيه التاريخ بأن الفلاح ألقى أثقال القرون الماضية وصار رجلا حرا بفضل أبناء وطنه المجاهدين في سبيل حريته وسعادته».

وعرض برنامج العمل الذي انتهى إليه البحث ويتضمن:

- ١ منح مصر استقلالها الداخلي طبقا لمعاهدة لندن سنة ١٨٤٠ والفرمانات العثمانية،
- ٢ إقامة حكومة دستورية يكون فيها الحكام مسئولين أمام برلمان منتخب.
- ٣ احترام المعاهدات والاتفاقات المالية التي تتعهد فيها الحكومة المصرية بدفع ديونها.
- ٤ نشر التعليم في أنحاء البلاد ونشر المبادىء الدينية وحث الأغنياء على تأسيس الجامعات وارسال البعثات إلى أوروبا وإنشاء المدارس الليلية للعمال.
- تنمية الزراعة والصناعة والتجارة وجميع مرافق الحياة
   الاجتماعية في سبيل حصول البلاد على استقلالها الاقتصادي.
- ٦ تقارب عنصرى الأمة المسلمين والمسيحيين والوحدة المتينة بيئهما.

٧ - تصبين الأحوال الصحية لازدياد النسل القوي.

٨ - تقوية روابط حسن التفاهم بين المسريين والأجانب المقيمين
 في وادى النيل.

٩ - تقوية الملاقات الهية بين تركيا ومصر من جهة وبين مصر
 والنول الأوربية من جهة أخرى.

وتم اقرار النظام العام للحزب ، وأن تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة في ديسمبر باسم دالمؤتمر الوطني، لبحث قضايا البلاد الأساسية، كما تقرر أن تؤلف اللجنة الإدارية «المركزية» من ثلاثين عضوا وتنتخب كل ثلاث سنوات وتجتمع مرة كل شهر وتنتخب وكيلين للحزب وأميناً للصندوق، وتقرر أن ينشأ ناد عام للحزب ثم فروع في الأقاليم.

وانتخب مصطفى كامل رئيسا للحزب مدى الحياة، وانتخب محمد بك فريد وأحمد باشا قائق وكيلين للحزب وقؤاد باشا سليم سكرتيرا عاما، وعمر بك سلطان أمينا للصندوق.

وكان أول عمل هجماهيري، قام به المزب بعد اكتمال تأسيسه هو حملة عرائض شعبية تطالب بالافراج عن مسجوني دنشواي وتكللت بالنجاح ومسدر الأسر بالافراج في ٨ يناير سنة ١٩٠٨ عيد ميلاد الخديوي .

ولمى ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٧ أعلن عن قيام الحزب الثالث باسم حزب الاسلاح على المبادىء الدستورية، وكان المؤسس هو الشيخ على يوسف

مباحب جريدة المؤيد وأحد أشهر شخصيات العصر الصحفية والسياسية والمثيرة.

وأعلن الحزب مبادئه ويرنامجه ويقوم على تأييد السلطة المديوية فيما منحته الفرمانات لاستقلال مصر الإداري، والاعتماد على الوعود والتصديحات التي أعلنتها بريطانيا العظمي عند احتالالها القطر المصري ومطالبتها بتحقيقها الوفاء بها، ثم المطالبة بمجلس نيابي مصري يمثل السلطة فيما يتعلق بالمصريين والمصالح الممرية، وفوق كل ذلك تأييد جلالة السلطان العثماني ودولة الخلافة.

وكان الشيخ قد فرض نفسه على الساحة العامة عن طريق جريدته وأصبح مؤسسة قائمة بذاتها ثم رأى أن لا يسبقه الزمن بعدما انتقلت البلاد من عصر الصحف إلى عصر الأحزاب أن يكون حزبا.

وكان الشيخ كما وصفه جورست ورجل نو مبادىء متحركة، وقد أيد وصادق وعارض وهاجم كل الأطراف ، واحتفظ بنفوذه لدى الجميع!

وقد تعرف عليه الخديوى خلال اكتشافه لبلده وشعبه بعد عودته واستطاع بجانبيته ان يصبح من جلسائه وخلصائه .

كأن مصطفى كإمل الشباب والكلية والمستقبل وكان الشيخ يتمتع بالنفوذ ادى اصحاب النفوذ . كما قال .

ووجد الخديرى في حزب الاصلاح الاداة السياسية التي يحتاجها في ممارسة اللعبة السياسية المزدوجة التي أصبح طيه أن يجيدها في ظل تغير السياسة البريطانية نحوه ،

وقد وجد فيها انتصارا له واعترافا بفشل وعقم سياسة كرومر نصوه، ولكنه كان يدرك ايضا ما وراحها ، وأن هدفها أن ينشق عن الصف الوطنى وأن يعيد سيرة أبيه ، وهو ما لم يكن ليقبله ، وقد ظل بقلبه وروحه مع مصطفى كامل منذ انطلقت الشرارة التي جمعت بينهما في أول لقاء ..

#### ركما كتب في مذكراته:

« أن مهمة الحكم ليست دائما بالسهلة وفي الوقت الذي يشاء الحاكم أن يطيع صوت قلبه يجد نفسه مضطرا للاذعان لحق الدولة ، ولقد كان مصطفى كامل حرا وكنت أمنحه تأييدي المطلق ، كان يقول بدلا منى ما يجب قوله وما لم يكن في الوسع قوله باسمى » .

وأصبح حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية نادياً وريما مطبخاً سياسياً للعبة المديوية المزدوجة ، ولم يحفل به الرأى العام وأفل نجمه بعد فشل سياسة الوفاق واندثر بعد موت مؤسسه .

ومهما يكن الأمر فقد قامت التعددية الحزبية المصرية سلبا وايجابا، وظل المحزب الوطنى عصودها الفقرى .. ورسخت فى تاريخ مصدر الحديث.

### الرحيل

شاحت إرادة الله أن يغتار الى جواره مصطفى كامل ، وهو فى أرج شبابه ومجده ، لم يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره ، وبدا كما لو كان الله قد استرد وديعته بعد أن أتم رسالته ، وأمن بها قومه وشعبه .

وملأ النبأ الفاجع جنبات وادى النيل ويا لها من لحظة رهيبة حين فرجئنا بالنعى ونحن في مدرسة الحقوق فقابلناه بالذهول والوجوم وفاضت دموعنا حزنا وأسى على الفقيد ، الذي كان لنا إماما وطنيا وأبا روحيا وما كاد يذيع نعيه حتى عم الحزن أرجاء مصر فكان له في كل نفس مناحة وفي كل قلب مأتم كما قال طالب الحقوق عبد الرحمن الرافعي .

وخرجت مصر لتشيع جنازته اكبر جنازة في تاريخ مصر حتى ذلك الحين كتب قاسم أمين:

«١١ فبراير يوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل هى المرة الثانية التى رأيت فيها قلب مصر يخفق، الأولى كانت يوم تنفيذ حكم بنشواى أما في يوم الاحتفال بجنازة صاحب اللواء فقد ظهر ذلك الشعور ساطعا في قوة جماله وانفجر بفرقعة هائلة سمع دويها في العاصمة ويصل صدى دويها الى جميع أنحاء القطر – هذا الاحساس الجديد،

هذا المواود الحديث الذي خرج من أحشاء الأمة من دمها وأعصابها هو الامل الذي يبتسم في وجوهنا البائيسة ، هو الشاعاع الذي يرسل حرارته الى قلوينا الجامدة الباردة هو المستقبل» .

وكتب رئيس تحرير الجريدة احمد لطفى السيد:

دان مصطفى كامل كان شعاره الوطنية ووسيلته الوطنية وغرضه الوطنية وكلماته الوطنية وكتابته الوطنية حتى لبسها ولبسته فصار بينهما التلازم الذهنى والعرفى، وإذا ذكرت مصطفى كامل بخير فانما تطرى الوطنية وإذا قلت الوطنية فإن أول ما يتمثل فى خيالك شخص مصطفى كامل كأنما هو والوطنية شيء واحد .

ولقد تمثل ذلك يوم وفاته في هذه المظاهرة التي لم نعرف لها في ذلك الزمان مثيلا فقد اشترك جميع أفراد الأمة في أمر واحد على رأى واحد بصورة واحدة مع اختلافهم فيما عداه .

كل هذا دل على أن الشعور الذي قادهم ليس مذهبا سياسيا ولا طريقة من طرائق المنازعة السياسية بل هو أعلى من ذلك هو التضامن القومي والجامعة الوطنية .

إن مصطفى كامل كان تمثال الوطنية ولقد دعوت فى اليوم التالى على وفاته على صفحات الجريدة الى اقامة تمثال له ، يشهد بالاعتداد بفضله فى عمله وتخليدا لذكره واعترافا من الأمة لكل عامل يقف نفسه على خدمتها وتجسيدا لهذه الروح الطاهرة .

وقد شاعت هذه الفكرة بين جميع الطبقات وفتحنا الاكتتاب على صنفحات الجريدة وتكفلنا بالقيام بهذا العمل وال أننا لم نكن من حزيه السياسي لأن مصطفى كان مصريا لجميع المصريين .

### وكتب مرة أخرى:

دقابلت قاسم أمين بعد وفاة المرحوم مصطفى كامل فقال: دما أنت وهذه الحركة القائمة ، قلت على ما قرأت قال: دانهم يقولون أنك بالفت في وصف الروح الوطنية وانك تعلق عليها أمالا، وقد لا تكون صادقة قلت والله ما اخترعت ولا بالفت فيما كتبت، ولكنى رأيت رأى العين شعور التضامن يتجلى أمامي على رؤوس الناس في الشوارع والطرقات فما فعلت شيئا اكثر من انى ارسلت الالفاظ لتلبس هذا المعنى الطاهر وسطرتها على صفحات الجريدة وها أنت تقول انى بالفت مع القائلين

### فانبرى يقول:

انى اتهمك بالتقصير في وصف هذه الحالة الشريفة وإلى كنت أخفف عليك في الحكم لقلت انك في نظري أميل الى التقصير في هذا الموضوع مثك إلى الغلو والإغراق، إن هذا الشعور الوطني الشريف هذا المواود الحديث الولادة الذي خرج من دم الأمة واعصابها هذا هو الرجاء في المستقبل هذا هو الذي يجب عليكم جميعا ان تباركوا عليه وتتعهدوه حتى يصير شابا .. هنالك تنالون الاستقلال ،

وكتبت جريدة الجورنال الفرنسية :

انتقلت مصر بغضل هذا الشاب الملهم الذى استجاب لطاقات الوطنية الكامنة في احشاء الشعب ، وكان التجسيد الحي لها ان مصر قد انتقلت على يديه الى عصر جديد عصر مواصلة النضال التاريخي الذي يمارسه الشعب على مر العصور ضد كل الغزاة وكل الطفاة .

وكان سعد زغلول وزير المعارف في جولة في مدارس الريف وفاجأه النبأ وكتب :

«أعارني وكيل البوستة بعض الجرائد وقرأتها في الطريق الى مصر ورأيتها تبكي بكاء مرا على وفاة مصطفى كامل حتى المؤيد حتى الجريدة حتى الوطن، وماوصلت مصر حتى علمت فوق ما قرأت لا الجريدة حتى الوطن، وماوصلت مصر حتى علمت فوق ما قرأت لا حديث للناس إلا هذه الوفاة وما أصاب الناس من الفزع الاكبر من هولها . وكان التفاف الناس حوله ويكاء الكثير منهم عليه علامة على تنبيه الشعور الوطني ودليلا على نمو الاحساس في الناس، وذهبوا الى انه أوجد هذا الشعور ونماه . واختتمت الجريدة وهي من الجرائد المخالفة له والتي كان بينها ويين جرائده خلافات شديدة اكتتابا لرفع تمثال له تذكارا لشائه واكتتب الكثير منه اول مرة بمبلغ أزيد من فمسمائة جنيه وقد سار تلامذة جميع المدارس الثانوية والعالية والخصرومية في الجنازة، كل مدرسة وراء علم مخصوص مجلل بالسواء ومكتوب عليه اسمها وساروا سكوتا كأنما على رؤوسهم الطير وعلت أصوات الكثير بالبكاء والنصيب، وأقام الكثير من النوادي

والجمعيات والمساجد في مصر والأرياف صلوات على روحه وتواردت الرسائل البريدية والبرقية ، على الجرائد المعادية له تنعيه وتصف حنن الناس عليه ، وكثير من الأفراد أقاموا مأتم في بيوتهم واستقبلوا المعزين فيها وأبس بعض السيدات علامات الحداد عليه ولم يشذ عن ذلك تلميذات المدارس النسائية ، وتوقفت معلمات المدرسة السنية عن . مشاهدة الألعاب السحرية في اليوم التالي لتشييع الجنازة لأن المنن أشر في نفوسهن تأثيرا افقدها الرغبة في مشاهدة هذه الألعاب .

وبالجملة فانك لا تجلس في مجلس ولا تجتمع مع صاحب ولا تأرى الى بيت ولا تطالع جريدة ولا تسير في الأسواق ولا تركب الترام إلا وتسمع أو تقرأ شيئا عن مصطفى كامل ويخيل لك أن كل ما أنت فيه شعور بهذا الرجل وحزن عليه وقد حضر الى قاسم أمين في اليوم الرابع من الوفاة وكان أول ما بدأنا به .

ماذا نقول في وفاة مصطفى كامل ان اهتمام الناس به لدليل على تنبه عام وحياة في الناس جديدة وهذه قيمة تستحق الاعجاب ، وقال انه معجب ايضا بلطفي بك السيد الذي اقترح اقامة التمثال ولم يقض عذره الآن شك في حياة الأمة ونهضتها .

واستغربت أشد الاستغراب وذكرته بآرائه السابقة فقال كذلك ولكن النتيجة التي ترتبت عليه تستحق الاعجاب وقلت أن هذا الشعور عظيم وأكن لم أفهم أن يكون لطفي هو أول مقترح لهذا التذكار فقال: أنه خيرا فعل وأن وجود مثل هذا الأمر يقوى هذا الشعور ويزيده .. أن مصطفى كامل باعث المركة الوطنية في مصر . وكان المرض قد بدأ ينتقل على مصطفى كامل ببداية عام ١٩٠٦ واشار عليه الاطباء بالراحة وكان يستشفى فى النمسا حينما فوجىء بدنشواى ، ولم يملك سوى ان يهب ويقيم الدنيا ويقعدها فى أوربا ثم فى بريطانيا نفسها ، وكانت المهمة مضنية ، ولكن نشوة النجاح والانتصارات التى تحققها كانت تمنحه قوة وحيوية . تخفف من وطأة المرض وتخفيه .

ولم يلبث أن أنهمك في أصدار الجريدتين ثم في الأعداد لأعلان الحزب ، واحتاج ذلك ألى جهد فوق الطاقة يقوم به .. كانت «روحه» المشتعلة هي التي تلهم الجميع .

واشتد المرض عليه بعد اعلان الحزب وكتب الى جولييت أدم:

دانى مريض جدا منذ السابع والعشرين من نوفمبر . وقد بذلت مجهودا فوق الطاقة لالقاء خطبتى فى الجمعية العمومية الحزب الوطنى وان نجاحى السياسى ونجاح القضية المقدسة التى أناضل عنها يفوقان كل ما تصورته . أما صحتى فهى بين اليأس والرجاء والاطباء مطمئنون الأن، ولكن انتكست بعد الخطبة والسبب يرجع الى مفاجأة أليمة . فقد فوجئت بوفاة أحد أقرب الناس وأحبهم الى وهو لطيف سليم باشا الذى توفى في اليوم التالى للاجتماع » .

واعتكف مصطفى كامل وطلب الأطباء أن يخلد تماما إلى الراحة ولا يشخل نفسه بأى جهد ، ولكن لم يستطع الا أن يعد ردا من سرير المرض على السير ادوار جراى حينما اعلن في مجلس العموم أن مصر لم تؤهل بعد ولا يمكن أن تحمل مسئولية حياة نيابية كامئة .

وكانت أخر ما قدمه :

كتب أخوه على فهمى كامل الى جولييت أدم عن اللحظات الأخيرة:

دصعدت الى غرفته ووجدته معافى وسألته كيف قضى ليلته وكان
جوابه مرضيا ، غير أنى لاحظت اثناء الحديث أن لونه أخذ يتغير وعينه
تحدق في وملئت رعبا وسألته مما يتألم ورد بهذه الكلمة:

«تشجع واستمر في عملك بحكمة وترو ليسهل علينا بلوغ الأمل » ، وصعمت ،، وكانت النهاية وفقدت صوابي ،، ولم أملك حياتي لأني فوق الأخوة كنت أجد فيه كل شيء» .

وكان قد أعلن في اجتماع الجمعية العمومية أنه يشعر أنه لن يعيش طويلا ، وأنه يتمنى أن يمن الله علينا بخمس سنوات أخرى ليتحقق كل أماله وأحلامه .

رحل مصطفى كامل بعد ما ألقى خطبة الوداع ، وودعه الى مقره الاخير ربع مليون مصرى ساروا وراء نعشه وهم يبكون ١٠ .

كتب الخديري عباس:

«مصطفى كامل هو الذي بعث الروح الوطنية في شباب مصر وهو الذي ايقظ الروح المصرية من غفوتها» .

كان بسيطا مستقيما ولطيفا ، ولكن يضطرم بروح منفتحة لكل المشاعر وقلب رقيق حساس يفيض انسانية وحنانا ، ووهبه الله مع ذلك الحكمة ، ومنحه موهبة الاقناع وسحر الاشعاع الذي يؤتيه الله الحواريين والرسل والأنبياء ، وقد فتنت به الجماهير ولا يسعني سوى

أن أحنى رأسى الى نكرى مصرى وطنى عشت معه أجمل الايام والساعات في حياتي .

ورغم انه كان يضايقنى فى بعض الامور الا اننا كنا متفقين دائما وتماما فى الهدف وإن لم يكن فى الوسائل .. ولكن كان سوء التفاهم معه يزول سريعا بذعل الصدق والولاء الذى تفيض به أقواله وأفعاله . إن فضل مصطفى كامل العظيم انه حدد المثل الاعلى للأمة وبفع الجماهير وشجعها للمضى نحو ذلك المثل الأعلى .

وقد مات الزعيم الشاب للاستقلال المسرى دون أن يحقق أحلامه وريما دون أن يكون قد حدد خطوطها الأخيرة ولكنه أحيا الروح الوطنية التي سوف تتكفل بذلك .

وكانت جنازته رائعة ومرت مصر عن بكرة أبيها أمام جثمانه وأقبل من القرى النائية ألوف من تلاميذه وأنصاره لكى يشيعوا النعش الذى حمل زعيمهم الى مثواه اوائك الذين أصبحوا بعد موت الزعيم الأمناء على تراثه الوطنى .

ستظل روح مصطفى كامل تلهم شعبا باكمله ، أصبح الوريث لكل مثله العليا وانى لفضور ان الروح الرطنية تجددت في عهدى على يد زعيم كان أخلص الزعماء وأشدهم صلابة وصدقا » ،

رحل مصطفى كامل بعدما رد لمسر عافيتها وروحها واستأنفت فصلا جديدا من كفاهها الذى لا ينتهى .. من أجل الحرية والديمقراطية والاستقلال والدستور ، وهما الهدفان اللذان لا مساومة عليهما .

انتهى الجزء الاول

رقم الايداع ٥٣٨٥ / ٩٩

I. S. B . N

977 - 07 -0550- 7

## الفهسرس

.

| <b>.</b>    | الفصل الأول - الميلاد                  |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>£•</b> . | القصل الثاني - الخديوي توفيق           |
| ۲۲.         | القصل الثالث - المواجهة                |
| ٧٢.         | القصل الرابع - الصدام                  |
| 114         | القصل الخامس ـ ثمن الحرية              |
| 140         | القصل السادس ـ الحرب الشعبية           |
| 17.         | القصل السابع ـ دستور دوقرين            |
| 174         | القصل الثامن ـ نائب الملك              |
| 117         | القصل التاسع ـ نهاية النفق             |
| 227         | القصل العاشر - على الجبهة الأوروبية    |
| 770         | القصل الحادى عشر - على الجبهة الداخلية |
| ۲۸.         | القصل الثاني عشر ـ الحزب قام           |

# الهسلال

المجلة الثقافية الأولى فى مصر والعالم العربى ابريل ١٩٩٩ عدد ممتاز تقرأ فيه:

- 🗨 الفطف وحكومية الارهاب
- بابا الثباتيكان على خطى أبى
   الأنبياء ابراهيم الخليل
  - أسرار كنوز توت عنخ أبون
  - من الوصابيا العشر إلى أمير مصر
    - الادب المسرهي في العالم

رئيس مجلس الإدارة

بكبرم يحهبد أحهبد

رئيس التحرير

مصطفى نبيل

# روايات الهلال تقدم

بنامات عم أحمد السماك

خیری ثلب

رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير مكرم محمد أحمد مصطفى نبيل

## نموذج الاشتراك في كتاب الهلال

يمكنكم الحصول على خصم ١٠٪ من قيمة الاشتراك في كتاب الهلال بارسال هذا الكويون مرفقا به حوالة بريدية غير حكومية داخل (ج.م.ع) أو بشيك مصرفى (باقى دول العالم) بقيمة الاشتراك لأمر مؤسسة دار الهلال ويرسل بخطاب لإدارة الاشتراكات .

البلاد آسيا - أوريا أمريكا باقى دول ا داخل ج.م.ع. العربية أفريقيا الهند – كندا العالم دولار دولار دولار دولار جنيه اشتراك سنوى 77 \*\* 10 41 01 اشتراك اشهور 77 1.4 14 11 YV

### الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى ( ١٢عددا ) ٢٠ جنيها داخل ج . م .ع تسدد مقدما نقدا أو بحوالة بريدية غير حكومية - البلاد العربية ٣٠ دولارا - امريكا واوريا واسيا وافريقيا ٤٠ دولارا - باقى دول العالم و دولارا .

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفي لآمر مؤسسة دار الهلال ويرجي عدم ارسال عملات نقدية بالبريد .

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA محتبه الاسكيدرية

● وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال

الكويت: السيد/ عبدالعال بسيوني رغاول ، الصافة - ص . ب رقم ٢١٨٣٢ و2703 Hilal.V.N

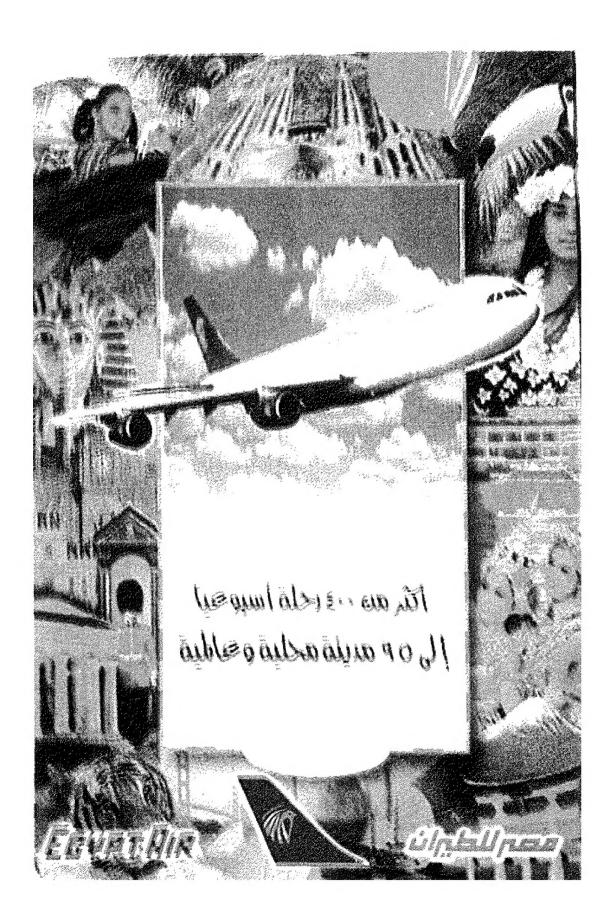

### هذا الكتاب

ليست هذه دراسة تاريخية تقليدية ، ولكنها صفحات من تاريخ وتراث الديمقراطية والحزبية في مصر . وهو سجل ثمين عريق لابد وأن نذكره دائما وأن نستعيده وأن نعرضه لأجيالنا الحاضرة والمستقبلة لكي يستكملوه .

والديمقراطية هي قضية العصر والمستقبل بالطبع، وسوف تتصدر قضايا القرن القادم .

وقد تطور تعريفها وأصبح شاملا ويعنى توزيع السلطة والشروة والمعرفة بالعدل وعلى كل مواطن وحتى آخر مواطن . ولن تكل الانسانية أو تمل حتى يتحقق هذا الحلم. ويهذا المعنى وفي إطاره تأخذ الديمقراطية طرقا وأشكالا متعددة تتفق مع خصائص كل شعب وواقعه .

وقد كانت مصر رائدة متقدمة وشاضت من أجل الديمقراطية معر؟ باسلة بطولية ، وتكالبت قوى غير متكافئة لاجهاضها وسحقها، وضريت مثلا ونموذجا لشعوب الشرق في المقاومة والابداع، ولم تزل المعركة قائمة وعلى أشدها ، ومازال الطريق طويلا وعسيرا. ويصبح واجباً علينا أن نستقصى التاريخ والتراث وأن نتبين الانجازات والعثرات وأن نرسى البناء على أسس راسخة وأن نبدع ونضيف ونكتشف طريقا مصريا عربيا الى الديمقراطية الشاملة .. ولعل هذا الجزء الأول من هذه الصفحات يقدم مساهمة متواضعة ولكن مفيدة في هذا: